

تأليف تأليف المراع الم

مكتبخ الرضو إن

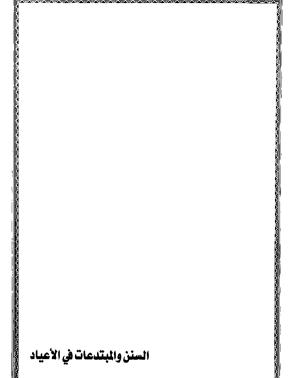

# جميع حقوق الطبع محفوظة

الطبعة الأولى

1279هـ - ۲۰۰۸مر

رقم الإيداع بدار الكتب المصرية:

رقم الإيداع

(Y .. A / OYE.)

# مكتبة الرضو إن

الإدارة : 0 شارع الفقي ـ كوم حمادة ـ البحيرة ـ الرمز البريدي: ( 22771 ) مصر فرع القاهرة: 11 أشارع درب الأتراك ـ خلف الجامع الأزهر

هاتف: ۱۰۱ ۲۹ ۲۲ ۲۱ ۱۰۲ ۱۰۲ فاکس: ۴۵۳۲۹۵۰۰۰

E-Mail:ccnasser@hotmail.com

# السنن والمبتدعات في الأعياد

C/c/m

تأليف

عبد الرحمن بن سعد الشثري

مكتبة الرضو إن



# بينه لِنهُ النَّجُ النَّحِيرِ

الحمد لله الذي جعل في كلِّ زمان فترة من الرسل، بقايا من أهل العلم يَدعُونَ من ضلَّ إلى الهدى، ويَصبرونَ منهم على الأذى، يُحيون بكتاب اللَّه الموتى، ويُصرون بنور اللَّه أهلَ العمّى، فكم من قتيلٍ لإبليسَ قد أحيوه، وكم من ضالٌ تائهِ قد مَدَوه، فما أحسنَ أثرَهم على الناس، وأقبحَ أثرَ الناس عليهم، يَنفون عن كتاب اللَّه تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين، الذين عقدوا ألوية الله تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين، المخالفون للكتاب، مُخالفون للكتاب، مُجمعون على مفارقة الكتاب، يقولون على اللَّه، وفي اللَّه، وفي كتاب اللَّه بغير علم، يَتكلَّمون بالمعتشابه من الكلام، ويخدعون جُهَّال الناس بما يُسْبَهُون عليهم، فعودُ باللَّه مِن فِتَنِ الضالين،

والصلاة والسلام على عبد اللّه ورسوله القائل: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَقَبِضُ الْعِلمَ انتزاعًا يَنتزعُه مِنَ العبادِ، ولكنْ يَقبضُ العِلمُ بقبضِ العلماءِ، حتَّى إذا لم يُبْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ الناسُ رُوْساءَ جُهَّالًا، فَشَيْلُوا فافتوا بغير علم، فَضَلُّوا وَأَصَلُّوا "''.

والمَروِيِّ عنه ﷺ قولُه: ﴿يَرِثُ هذا العِلمِ مَن كلِّ خَلَفٍ عُدُولُه، يَنفُونَ عنه تأويلَ الجاهلينَ، وانتحالَ المُبطلينَ، وتحريفَ الغالينَ<sup>،٣</sup>٠.

<sup>(</sup>١) خطبة الإمام أحمد بن حنبل -رحمه اللَّه تعالى- في كتابه: الرد على الجهمية والزنادقة (ص٥٥-٥٧).

<sup>(</sup>۲) رواه الإمام البخاري واللفظ له (ح۱۰۰)، بابّ: كيف يُقبضُ العلمُ؟ وقال حرجمه الله تعالى -: فوكت عمدُ مدُّ عبد المديد الى أن يكي رحيد النظ ما كانَّ . . .

وقال -رحمه الله تعالى-: • وكتبّ عمرٌ بنُ عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم: انظر ما كانَّ من حديث رسول الله ﷺ فاكتِهُ، فإني نجفتُ ذُرُوسُ العلم وذهابُ العلماءِ، ولا تقبل إلاَّ حديثَ النبيّ ﷺ، ولِيُقشُوا العلمَ، وليجلسوا حَمْي يُعلَّمُ مَن لا يُعلَّمُ، فإنَّ العلمَ لا يَهلِكُ حَمَّى يكونَ سِرًّا».

ورواه الإمام مسلم (ح٢٦٧٣)، بابُ: رفع العلم وقيضه، وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان. (٣) رواه البيهقي في الكبرى (ح٢٠٧٠، بابُ: الرجل من أهل الفقه يُسأل عن الرجل من أهل الحديث=

ورضي اللَّه عن صحابته والتابعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدِّين.

أما بعد: فإنَّ خيرَ الحديثِ كتابُ اللَّه، وخير الهدي هدي محمد ﷺ، وشرَّ الأمورِ مُحدثاتها، وكل بدعة ضلالة(١٠، وإنه مِنَ المعلوم مِنَ اللّهِنِ بالضرورة، أنَّ ديننا الإسلامي دينٌ كاملٌ لا يحتاجُ إلى زيادة أو نقصان، صالِحٌ لكلِّ زمان ومكان.

وقد حذَّر النبيُ ﷺ من البدع والإحداث في الدين، فقال ﷺ: "مَنْ أحدثُ في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردٌّ".

وقال ﷺ: «عليكم بسنتي وسنةِ الخلفاء الراشدينَ المهديينَ، تَمسَّكوا بها، وعَضُّوا عليها بالنواجذِ، وإياكم ومحدثاتِ الأمورِ، فإنَّ كلَّ محدثةِ بدعةٌ، وكلَّ بدعةِ ضلالةً»٣.

وذكرَ شيخُ الإسلام ابن تيمية -رحمه اللَّه تعالى-: «أنَّ تحذيرَ الأمة من البدع والقائلين بِها واجبٌ باتفاق المسلمين،(٤٠٠).

وإنه لا شيءَ أفسدَ للدين وأشدَّ تقويضًا لبنيانه من البدع، وإنَّ من أشدُّ وأخطر ما تساهلَ فيه بعضُ المسلمين إحداثُ أعيادٍ بدعيةٍ ما أنزلَ اللهُ بها مِن سلطان، و <sup>«ما</sup>

<sup>=</sup> فيقول: كُلُموا عن حديثه لأنه يغلط أو يُحدُّث بما لم يَسمع، أو أنه لا يُبصر الفتيا . وابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق (ج//٣٨) ، وصحَّحه الإمام أحمد -رحمه الله تعالى- «فتح المغيث

وابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق (ج/٣٨/)، وصحَّحه الإمام أحمد -رحمه الله تعالى- فقتح المغيث للسخاوي: (ج/٢٩٧).

<sup>(</sup>١) رواه الإمام مسلم (ح٨٦٧)، بابُ تخفيف الصلاة والخطبة.

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (ح.۵۰۰)، باث إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، ومسلم (ح.۱۷۱۸)، باب تقض الأحكام الباطلة ورة محدثات الأمور .

<sup>(</sup>٣) رواه أبر داود واللفظ له (ح٢٠٧)، بابٌ في لزوم السنة، وابن ماجه (ح٢٤)، باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين، والترمذي وقال: • حسنٌ صحيحٌ (ح٢٧٧)، باب ما جاه في الأخذ بالسنة واجتناب البدع، والدارمي (ح٩٥)، باب اتباع السنة، والحاكم وصحّحه (ح٣٢٩)، كتاب العلم، وابن حبان (ح٥) ذكر وصف الفرقة الناجة من بين الفرق التي تفترق عليها أمة المصطفى ، وصحّحه شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى - في مجموع الفتاري (ج٠٤/٣٠)، المحمد الله تعالى م مجموع الفتاري (ج٠٤/٣٠)،

<sup>(</sup>٤) يُنظر: مجموع الفتاوى (ج٢٨/ ٢٣١).

مِنْ عيدٍ في الناس، إلَّا وسببُ وجودِه تنويهٌ بشعائرِ دينٍ، أو موافقة أئمة مذهبٍ، أو شيء مما يُضاهي ذلك)١٦٠.

ولقد ظهرت في كثير من بلاد المسلمين احتفالاتٌ بأعيادٍ لَمْ تكنْ معروفةً في القرون الْمُفضَّلة، كما سيأتي بيانُ كثير منها إنْ شاء اللَّه تعالى، والمسلمونَ في حاجزً لمعرفة حكم هذه النوازل العقديَّة.

وقد يقولُ قائلٌ: ما فائدةُ إخراج مثل هذه الرسالة بكشف حقيقة «الأعياد المُحكَنَة في الإسلام، وأنَّ ذلك لن يُقدَّم ولَنْ يُؤخِّر إلَّا أنْ يشاء الله؟

والجوابُ: أنَّ كتابَ اللَّه تعالى، وسنة رسوله ﷺ: قد دلَّا على أنه لا يزالُ في هذه الأمة طائفةً منمسكةً بالحقِّ الذي بَعَثَ اللَّه به محمدًا ﷺ إلى قيام الساعة.

كقوله ﷺ: «لا تَوَالُ مِنْ أُمَّتِي أُمَّةٌ قائمةٌ بامرِ اللَّه لا يَضُرُّهُم مَنْ خَذَلَهُم ولا مَنْ خَالَقَهُمْ ، حتَّى ياتِيَهُمْ امرُ اللَّه وهُم على ذلك؟" .

وأنَّ أمته ﷺ لا تجتمعُ على ضلالة؟

لحديث ابن عمرَ ﴿ أَنَّ رسولَ اللَّه ﷺ قالَ: ﴿إِنَّ اللَّه لا يَبْحَمَعُ أُمَّتِي -أو قال: أُمَّةَ محمد ﷺ- على ضَلالَةٍ، ويَدُ اللَّه على الجَماعة،"".

ففي النهي عن الأعيادِ الْمُحدَّثةِ تكثيرُ هذه الطائفةِ المنصورةِ، وتثبيتُها، وزيادةُ إيمانها، فنسألُ اللَّه المجببَ أن يجعلني وإياكم منها .

وأيضًا : لو فُرض أنَّ الناس لا يتركُون هذه الأعياد الْمُحدَثَة، لكانَ في العلم بها معرفة القبيح، والإيمان بذلك، فإنَّ نفس العلم والإيمان بما كرهه اللَّه خيرٌ،

<sup>(</sup>١) حجة اللَّه البالغة (ج ١/ ٤٧٩) للدهلوي.

<sup>(</sup>٢) رواه الإمام البخاري (ح٣٦٤)، بابُ سؤالِ المشركينَ أَنْ يُرِيَّهُمُ النبيُّ ﷺ آيةً، فأراهُمُ انشقاقَ القَّمَرِ.

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي (ح١٦٧)، باب ما جاء في لزوم الجماعة، وصحّحه الألباني في المشكاة (ج٦/ ١١). وأما لفظ: ولا تجتمع أمتي علمي ضلالة، فقد ضعّفه العبني في عمدة القاري (ج٢/ ٥٣).

وإنْ لَمْ يُعمل به، بل فائدةُ العلم والإيمان أعظمُ من فائدة مجرَّد العَمَلِ الذي لَمْ يقترن به عِلْمٌ، فإنَّ الإنسان إذا عرَف المعروف، وأنكرَ المنكرَ: كانَ خيرًا مِنْ أَنْ يكونَ ميِّتَ القلب، لا يعرفُ معروفًا ولا يُنكر منكرًا، ألا ترونَ أنَّ النبيَّ ﷺ قال: "مَنْ رأى منكم مُنكرًا فليغيره بيده، فإنْ لَمْ يستطع فبلسانه، فإنْ لَمْ يستطع فبقلبه، وذلكَ أضعفُ الإيمان، رواه مسلم''.

وفي لفظ: قال ﷺ: «مَا مِنْ نَبِيِّ بَمَنَهُ اللَّه في أُمَّةٍ قبلِي إِلَّا كَانَ له مِنْ أُمَّيهِ حَوَارِيُّونَ وَأَصِحَابٌ يَأْخَذُونَ بِسَتِّهِ ويَقتدُونَ بَأَمْرِه، ثُمَّ إِنَّهَا تَخَلُفُ مِن بَغدهِم خُلُوتٌ، يقولونَ مَا لا يفعلونَ، ويَفعلونَ ما لا يُؤمَرُونَ، فمَنْ جاهَدَهُمْ بِيدِهِ فَهُوَ مُؤمنٌ، ومَنْ جاهَدَهُمْ بلسانهِ فهو مومنٌ، ومَنْ جاهدهم بقلبه فهو مومنٌ، وليسَ وراءَ ذلكَ مِنَ الإيمانِ حَبَّةُ خَرْدًكِ".

وإنكارُ القلب هو: الإيمانُ بأنَّ هذا منكرٌ، وكراهته لذلك، فإذا حصلَ هذا، كانَ في القلب إيمانٌ، وإذا قَقَدَ القلبُ معرفة هذا المعروف وإنكار هذا المنكر، ارتفعَ هذا الإيمانُ من القلب.

وأيضًا: فقد يستغفرُ الْمُحدِثون لهذه الأعياد الْمُحدَثة مع إصرارهم عليها، أو يأتون بحسناتٍ تمحوها، أو تمحو بعضها، وقد يُقلّلُون منها، وقد تَضعف همتهم في طلبها إذا عَلِمُوا أنها منكر.

ثُمَّ لو فُرضَ أننا علمنا أنَّ الناسَ لا يتركونَ هذه الأعيادَ الْمُحدَثَّة، ولا يعترفونَ بأنها منكرٌ، لَمْ يكن ذلك مانعًا من إبلاغ الرسالة وبيان العلم، بل ذلك لا يُسقطُّ وجوبَ الإبلاغ، ولا وجوبَ الأمر والنهي في إحدى الروايتين عن الإمام أحمد

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (ح٥٠)، باث بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان، وأنَّ الإيمان يزيد وينقص، وأنَّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان.

- $\odot$ 

كَنَّلَةُ، وقولِ كثيرٍ من أهل العلم، على أنَّ هذا ليس موضع استقصاء ذلك، ولله الحمد على ما أخبرَ به النبيُّ ﷺ من أنه: لا تزالُ مِنْ أمته طائفة ظاهرة على الحق حتى يأتي أمر اللَّه، وليس هذا الكلام من خصائص هذه المسألة، بل هو واردٌ في كلَّ منكرِ قد أخبرَ الصادقُ ﷺ بوقوعه '''.

وبعد هذه المقدمة: أقول -ومن اللَّه تعالى وحده التوفيق-:

إنه من المعلوم من دين الإسلام: أنَّ «اللَّه سبحانه جَعَلَ لكلِّ أُمهَ مَنْسكًا هم ناسكوه، الإقامة ذكره، والالتفات إلى شكره، فقال تعالى: ﴿ وَلِكُ لِللَّهُ مُكْنَا لِللَّهُ مُعَلَنا مَسَكًا لِيُذَكُّرُوا أَسَمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَفَقَهُم مِنْ بَهِيمَةِ ٱلأَشْرُدُ فَإِلَيْهُمُ اللَّهُ وَيَشرِ

وقال اللَّه سبحانه: ﴿ لِكُلِّ أَشَّةٍ جَمَلْنَا مَسْكُما هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنْزِعْنَكَ فِي ٱلْأَمْرِ وَلَوْمُ إِلَى زَبِكُ إِنَّكَ لَمَكَ هُدُى تُسْتَقِيهِ ﴾ ٣.

"فالعيدُ: اسمٌ لِمَا يعودُ من الاجتماع العام على وجهِ مُعتادٍ، عائد: إمَّا بِعَوْدِ السَّنَةِ، أو بعود الأسبوع، أو الشهر أو نحو ذلك.

فالعيدُ: يَجمعُ أمورًا:

منها : يومٌ عائدٌ، كيوم الفطر، ويوم الجمعة.

ومنها: اجتماعٌ فيه.

ومنها: أعمالٌ تَتَبَعُ ذلك: من العبادات والعادات.

وقد يختصُّ العبد بمكان بعينه، وقد يكون مطلقًا، وكلُّ من هذه الأمور قد يُسمَّى عبدًا.

<sup>(</sup>١) يُنظر: اقتضاء الصراط المستقيم (ج١/١٤٧-١٤٩).

<sup>(</sup>٢) الآية ٣٤ من سورة الحج.

<sup>(</sup>٣) الآية ٦٧ من سورة الحج.

فالزمان: كقوله ﷺ ليوم الجمعة: «إنَّ هذا يومٌ جعله اللَّه للمسلمين عيدًا» ((). والاجتماع والأعمال: كقول ابن عباس -رضي اللَّه تعالى عنهما -: «شَهِدتُ العيدَ مع رسول اللَّه ﷺ (()).

والمكان: كقوله ﷺ: «لا تتخذوا قبري عيدًا» (٣٠٠.

وقد يكون لفظ العيد: اسمًّا لمجموع اليوم والعمل فيه، وهو الغالبُ، كقرل النبي ﷺ: «دَعُهُمًا يا أبا بكر، فإنَّ لكلِّ قومٍ عيدًا، وإنَّ هذا عيدُنا، (()، وسُمِّيَ الميدُ بهذا الاسم التِكرُّروكلَّ عامٍ، أو لِمَودِ السرور بِعَوْدِو، أو لكثرةِ عواقدِ اللَّه على عباده فيه، ().

<sup>(</sup>٣) رواه الإمام أحمد (ح ٩٧٩٠)، وابن أبي شيبة (ح ٧٤٤٠) في الصلاة عند قبر النبي 難 وإنيانه، وعبد الرزاق (ح ٢٧٢١) في السلام على قبر النبي 難، وأبو يعلى (ح ٤٦٩)، وأبو نعيم في الحاية (ج ٢ ٢٨٣)

وقال الهيشمي: قرواه أبر يعلى، وفيه حفص بن إبراهيم الجعفري، ذكره ابن أبي حانم ولَمْ يذكر فيه جرحًا، ويقية رجاله ثقات، مجمم الزوائد (جـ۴/8).

وجؤداسناده العلامة سليمان بن عبد الله بن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب -رحمهم الله-، نُمْ ذَنَرُ استدلال شيخ الإسلام ابن تيمية كَتُلِفَّةُ على ثبوت هذا الحديث عنده، يُنظر: تيسير العزيز الحميد (س٣٠٨).

وقال الألباني: اصحيح لغيره. فضل الصلاة على النبيُّ ﷺ (ح٢٠).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (ح٣٧١٦)، بابُ مقدم النبيّ ﷺ وأصحابه ـ المدينة .

<sup>(</sup>٥) اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم (ج١/ ١٤١-٤٤٢) لشيخ الإسلام ابن تيمية كَتُلُّكُ

<sup>(</sup>٦) شرح الزرقاني (چ / (١١٥)، وفيض القدير (چ / ١٨١)، والإفتاع للشريبني (چ / ١٨٦)، ومغني المحتاج (چ / / (٢١٦)، وشرح المنهج (چ / / (٣١٠)، وشرح المنهج (چ / / ))، ونهاية المحتاج (چ / (٣٨٥)، والمجموع شرح المهذب للنووي (چ / / ٥)، وأنيس الفقهاء لقاسم القونوي (ص / ١٨٥)، والبناية في شرح الهداية للميني (چ / ٨٤٩)، وكشاف القناع للبهوتي (چ / / ٤٩).

قال العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد -عضو هيئة كبار العلماء- وفقه الله تعالى: «وقد تعبد الله هذه الأمة المرحومة -أمة الإسلام- بعيدين حَوْلِيَّيْنِ في العام الواحد، هما: عيد الفطر، وعيد الأضحى.

فعن أنس ﷺ قال: «قدمُ رسولُ اللَّه ﷺ المدينةَ ولهم يومانِ يلعبونَ فيهما، فقالَ: ما هذانِ اليومانِ؟ قالوا: كُنَّا نلعبُ فيهما في الجاهليةِ، فقال رسول اللَّه ﷺ: إنَّ اللَّه قد أبدلكم بهما خيرًا منهما: يومَ الأضحى، ويومَ الفطر»(١٠.

فصلًى اللَّه وسلَّم على مَنْ أَدَمَّ اللَّه به النعمة على هذه الأمة، وأكمل به الدين، وجعلَه خاتمًا للأنبياء والمرسلين، وجعلَ شريعته ناسخةً لكلَّ شِرعةٍ ودين، ورَقَعَ بشريعته كلَّ جَهَالَة وبدعة، وبَعَتُهُ داعيًا ألَّا يُعبد إلَّا اللَّه، والَّا يُعبد اللَّه إلَّا يُعبد اللَّه إلَّا يُعبد اللَّه إلَّا يشرع المُطهَّر: سنة العيد لأهل الإسلام، شَرَع ، فكانَ مِنْ يَعَم اللَّه على عباده في شرعه المعطق : سنة العيد لأهل الإسلام: عيد فأنعم اللَّه على المسلمين بعيدين زمانيين خُوليَّيْنِ، هما عيدا أهل الإسلام: عيد الفطر، وعيد الأضحى، ويُقال: عيد النحر، وشرعَ فيهما من مظاهر الاجتماع، والذكر، والتكبير والصلاة، والخطابة الجامعة، والتعظيم لله سبحانه من زكاة الفطر في عيد الفطر، ونحر الأضاحي في عيد الأضحى، وبذل الصدقات الفطر في الحاجات، وإغنائهم عن السؤال ذلك اليوم.

ولهذا نهي ﷺ عن صيام يوم العيدين، فهما عبدان حَوْلِيَّانِ لا ثالثَ لهما في أيّ عامٍ، ولا لأيٌّ مُناسبةٍ، يتخللهما عيدٌ أسبوعي هو "يوم الجمعة" فَعَن عقبة بن عامرٍ

<sup>(</sup>١) رواه الامام أحمد (ح١٣٥٥)، وعبد بن حميد (ح١٣٦١)، وأبو داود (ح١١٢٤)، باب صلاة العيدين، والنساني (ح١٥٥١) كتاب صلاة العيدين، وأبو يعلى (ح١٣٨٤)، والحاكم وصحّحه (ح١٩٠١) كتاب صلاة العيدين، والبيهقي في شعب الإيمان (ح١٧٠) في ليلة العيد ويومهما، وصحّحه النووي في خلاصة الاحكام (ح١٨٣٨)، والبغوي في شرح السنة (ح١٤/٢/٤)، والحافظ في الفتح (ح٢/٢٤)، والعيني في عمدة القاري (جـ٧/٢١)، وقال شيخ الإسلام ابن تبعية: ووهذا إسناد على شرط مسلم، الانتصاء (جـ٢/٢١)،

قال شيخ الإسلام: «فإنه دليلٌ على مفارقتنا لغيرنا في العيد، والتخصيص بهذه الأيام الخمسة، لأنه يجتمعُ فيها العيدان: المكاني والزماني، ويطول زمنه، وبهذا يُسمَّى العيد الكبير، فلما كَمُلَت فيه صفات التعييد: حصر الحكم فيه لكماله، أو لأنه هو عيد الأيام، وليس لنا عيدٌ هُو أيامٌ: إلَّا هذه الخمسة»(٢٠).

وعن أبي هريرة ﷺ قال: سمعتُ رسولَ اللَّه ﷺ يقولُ: "إنَّ يومَ الجمعة يومُ عيدٍ، فلا تجعلوا يومَ عيدكم يومَ صيامكم، إلَّا أنْ تصوموا قبلَه أو بعده،""، فالأعيادُ في الإسلام محدودةٌ معلومةٌ . . ومِنْ هُنا، وطَرْدًا لقاعدة الشريعة في: وقف العبادات على النصوص ومواردها، فلا يُعبد الله إلَّا بما شرع سبحانه، وقاعدته في تحريم الابتداع في الدين، وقاعدته في تحريم التشبه بالكافرين، وبالأعجميين فيما اختُصُوا به من أقوالٍ، وأفعالٍ، وهيئاتٍ، وما إلى ذلك،".

\* \* \*

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (ح١٤٧١)، وأبو داود (ح٢٤١٩)، باب صيام أيام التشريق، والترمذي وصعّحه (ح١٧٧)، باب ما جاء في كراهية الصوم أيام التشريق، والنساني (ح٢٠٠٤) في النهي عن صوم بوم عرفة، والبيهني في الكيرى (ح١٨٦٥)، باب الأيام التي نهي عن صومها، والحاكم وصحَّحه (ح١٨٦) كتاب الصوم، وابن حبان (ح٣٠٦) ذكر العلة التي من أجلها نهى على عن صيام هذه الأيام، وابن خزيمة وصحَّحه (ح١٠١)، باب ذكر خبر روي عن النبي على في اللهيء عن صوم يوم عرفة مجمل غير مفسر، والطبراني في الأوسط (ح١٨٥).

<sup>(</sup>٢) اقتضاء الصراط المستقيم (ج١/ ٤٤٨).

<sup>(</sup>٣) واه أحمد (ح٨٠١٧)، وإسحاق بن راهويه (ح٢٥)، وابن خزيمة في صحيحه (ح٨٠١). باب المدليل على أن يوم الجمعة يوم عيد وأن النهي عن صبامه إذ هو عيد والفوق بين الجمعة وبين العيدين، والمحاكم وصحّحه (ح١٩٥٥) كتاب الصوم، وابن المضحاك في الآحاد والمثاني (ح١٩٥١)، وحسِّن إسناده الهينمي في مجمع الزوائد (ج٣/ ١٩٩٩)، وصحّحه القاري في مرقاة المفاتيح (ج٤/ ٤٨٢)،

<sup>(</sup>٤) عيد اليوبيل، بدعة في الإسلام للشيخ العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد (ص٥-٨) بتصرف

# فصلٌ في إخبارِ النبيِّ ﷺ بوقوع التشبُّه بالكفار في هذه الأمة

لقد أخبرَ النبيُّ ﷺ عن وقوع التشبُّه بالكفار في هذه الأمة: ومن ذلك:

عن أبي هريرة ﷺ عن النبيّ ﷺ قال: «لا تقومُ الساعةُ حتَّى تأخذُ أُمَّتِي باخذِ القرون قبلَها شبرًا بشبرٍ، وذراحًا بذراعٍ، نقيلَ: يا رسولَ الله، كفارس والروم، فقال: وَمَنِ الناسُ إِلَّا أُولئك، ''.

وعن أبي سعيدالخدري ﷺ عن النبيِّ ﷺ قال: «لَتَتَبِّمَنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قبلكم شبرًا بشبرٍ، وذراعًا بذراعٍ، حتَّى لُو دَخَلُوا جُحْرَ ضَبِّ تبعتموهُم، قلنا: يا رسول اللَّه، اليهود والنصارى، قال: فَمَنْ (٣٠).

قال النووي: «والمرادُ بالشبر والذراع وجُحر الضبِّ: التمثيلُ بشدَّةِ الموافقة لَهُمْ في المعاصي والمخالفات؟٣٠.

وقال شيخ الإسلام: ﴿وهذا كلَّه خَرَجَ منه مَخْرجَ الْخَبَر عن وقوع ذلك، والذَّمُّ لِمَنْ يفعله، كما كانَ يُحْيِرُ عمَّا يفعله الناسُ بين يَدَي الساعة من الأشراط والأمور المحرَّمات، فَعُلِمَ أنَّ مشابهتها هذه الأمة اليهود والنصارى، وفارس والروم، مِمَّا ذَمَّهُ اللَّه ورسولُه، وهو المطلوب، (٠٠).

وقال تَظَلَّلُهُ: (قَمُلِمَ بخبره الصَّدْقِ أنه في أمته قومٌ متمسَّكونَ بهديه، الذي هو دينُ الإسلام محضًا، وقومٌ منحرفونَ إلى شعبة من شُعَبِ اليهود، أو إلى شُعُبَرْ مِنْ شُعَبِ النصارى، وإنْ كان الرجلُ لا يكفرُ بكلِّ انحراف، بل وقدْ لا يفسقُ أيضًا، بل

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (ح٦٨٨٨)، باب قول النبي 繼: التتبعن سنن من كان قبلكم. .

<sup>(</sup>٢) وواه البخاري (ح١٨٩٩)، باب قول النبي ﷺ: التتبعن سنن من كان قبلكمه، ومسلم (ح٢٦٦٩)، باب اتباع سنن اليهود والنصاري .

<sup>(</sup>٣) شرح صحيح مسلم للنووي (ج١٦/ ٢١٩-٢٢٠).

<sup>(</sup>٤) اقتضاء الصراط المستقيم (ج١/٧٤١-١٤٩).

قد يكون الانحراف كفرًا، وقد يكونُ فسقًا، وقد يكون معصيةً، وقد يكونُ خطأً، وهذا الانحراف أمر تتقاضاه الطباع ويزينه الشيطان، فلذلك أُمِرَ العبد بدوام دعاء الله سبحانه بالهداية إلى الاستقامة التي لا يهوديةً فيها ولا نصرائيةً أصلًا ١٠٠٠.

\* \* \*

 <sup>(</sup>١) اقتضاء الصراط المستقيم (ج ١/ ١٧٠، ويُشيرُ "رحمه الله تعالى- إلى دعاء المسلم ربه تعالى في كل بو
 رليلة سبمة عشر مرة فاكثر: ﴿أَهْوَنَا الْصَرْفَلَ ٱلْمُسَتَّقِيدُ ◘ صِيرَطُ ٱلْلَيْكَ أَنْصَتُ عَلَيْهِمْ عَبْرِ الْمُنْفُونِ
 عَلَيْهِمْ وَلا الْمُشَالِّينَ ﴾ الايتان ٦-٧ من صورة الفاتحة.

#### فصلٌ

# في دلالة كتاب الله تعالى، وسنة رسوله ﷺ. واجماع الأمة على تحريم مشابهة الكفار في أعيادهم

لقد دلَّ كتاب اللَّه تعالى، وسنة رسوله ﷺ، وإجماع الأمة: على تحريم مشابهة الكفار في أعيادهم:

فمن الكتاب الكريم:

١ - قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مُرُّوا إِللَّهِ مَرُّوا كِرَامًا ﴾ (١).

قال بعضُ السلف: كابن عباس -رضي اللَّه تعالى عنهما-'''، وأبو العالية'''، وطاوس'''، وابن سيرين'''، والضحاك'''، والربيع بن أنس'''، ومجاهد''، وأحمد بن حنبل''، وأبو الشيخ الأصبهاني'''، والزجاج'''، وعبد الملك بن

<sup>(</sup>١) الآية ٧٢ من سورة الفرقان.

<sup>(</sup>٢) يُنظر: تاريخ بغداد (ج١٧/ ١٣)، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (ج١٣/ ٧٩)، وأحكام أهل الذمة لابن القيم (ج٣/ ١٣٤٤)، والدر المنتور للسيوطي (ج٦/ ٢٨٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: تفسير ابن كثير (ج٣/ ٣٢٩-٣٣٠).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: تفسير ابن كثير (ج٣/ ٣٢٩-٣٣٠).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: تفسير ابن كثير (ج٣/ ٣٢٩-٣٣٠)، وتفسير ابن أبي حاتم (ج٨/ ٢٧٣٧).

<sup>(</sup>۱) یُنظر: تفسیر ابن کثیر (ج۲/ ۲۲۹-۳۳)، وتفسیر ابن أبی حاتم (ج۸/ ۲۷۳۷)، ومجموع الفناوی (ج۲۵/ ۲۲۷)، والفناوی الکبری (ج۲/ ۲۰۱)، واحکام اهل الذمة (ج۲/ ۱۲۶۶).

<sup>(</sup>۷)يُنظر: تفسير ابن كثير (ج۳/ ۳۳۰)، ومجموع فتاوى ابن تيمية (ج۳۷/۳۷)، وزاد المسير لابن الجوزي (ج/١٠٩١).

<sup>(</sup>۸) یُنظر : مجموع فتاوی ابن تیمیة (جه ۲/ ۳۲۷)، والفتاوی الکبری (ج ۲/ ۱۰۱)، وتفسیر ابن کثیر (ج۳/ ۳۳۰)، وتفسیر البغوی (ج۲/ ۳۷۸).

<sup>(</sup>٩) يُنظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام (ج٢٥/٣٢٦).

<sup>(</sup>١٠) يُنظر: مجموع فتاوي شيخ الإسلام (ج٢٥/ ٣٢٧).

<sup>(</sup>١١) يُنظر: المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده (ج٩/ ١٠٢).

حبيب -من أصحاب الإمام مالك-"، والعز بن عبد السلام "، وشيخ الإسلام ابن تيمية"، وابن القيم "، وابن العربي أن وابن مفلح وأبو حيان ، وابن منظور ، والزبيدي (،، وغيرهم: أنَّ المرادَ بالزور في هذه الآمة: أعياد المشركين .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه اللَّه تعالى-: ﴿ وَأَمَّا أَعِيادُ الْمُشْرِكِينَ: فَجَمَعَتِ الشبهة والشهوة: وهي باطلٌ؛ إذْ لا منفعة فيها في الدين، وما فيها من اللذة العاجلة: فعاقبتها إلى أَلَم، فصارت زورًا، وحضورُها: شهودُها.

وإذا كان اللَّه قد مدحَ تركَ شهودِها، الذي هو مجرَّد الحضور، برؤيةِ أو سماع، فكيف بالموافقة بِمَا يزيدُ على ذلك، من العملِ الذي هو عَمَلُ الزور، لا مجرَّد شهوده؟»(١٠٠).

٢ - قوله تعالى: ﴿ لِكُلُ أَمْتَمْ جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُوهٌ فَلَا يَشْزِعُنَكَ فِي ٱلْأَمْرُ
 وَارَهُمْ إِلَىٰ رَبِيْكٌ إِنْكَ لَمَلَىٰ هُدُّک مُسْتَقِيمِ ﴾ (١١).

<sup>(</sup>١) يُنظر : الفتاوي الكبرى (ج٢/ ١٠٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: تفسير العز بن عبد السلام (ج٢/ ٤٣٤).

<sup>(</sup>٣) في غير ما موضع من كتبه، وخاصة كتابه العظيم: اقتضاء الصراط المستقيم.

<sup>(</sup>٤) يُنظر: إغاثة اللهفان (ج١/ ٢٤١).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: الفروع (ج٥/ ٣٣٥)، والآداب الشرعية (ج٣/ ٤١٦).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: تفسير السمعاني (ج٤/ ٣٥).

<sup>(</sup>٧) يُنظر : أحكام القرآن لابن العربي (ج٣/ ٤٥٣).

<sup>(</sup>A) يُنظر: تفسير البحر المحيط لأبي حيان (ج١/ ٤٧٣).

<sup>(</sup>٩) يُنظر: لسان العرب لابن منظور (ج٤/ ٣٣٧).

<sup>(</sup>١٠) يُنظر: تاج العروس (ج١١/٤٦٢) للزبيدي.

<sup>(</sup>١١) الاقتضاء (ج١/ ٤٢٩).

<sup>(</sup>١٢) الآية ٦٧ من سورة الحج.

قال العلامة الشنقيطي -رحمه اللَّه تعالى -: «الأظهرُ في معنى قوله: ﴿مَسَكُا هُمْ نَاسِكُوهُ ﴾ اي: مُتَعبدًا هم متعبد ون فيه، لأنَّ أصل النَّسُك التعبد، وقد بيَّن تعالى أنَّ مَنْسَكَ كلّ أُمَّةٍ فيه التقرُّب إلى اللَّه بالذبح، فهو فردٌ من أفراد النسك، صرَّح القرآنُ بدخوله في عمومه، وذلكَ من أنواع البيان الذي تضمنها هذا الكتابُ المبارك، (١٠).

وخصَّه بعض السلف "بالعيد": كابن عباس ﷺ"، والفُرَّاء"، والعز بن عبد السلام"، وابن الهائم("، والسيوطي("، وغيرهم، وممن ذكره من أهل العلم: شيخ الإسلام ابن تيمية "، والبيضاوي("، والسجستاني("، وغيرهم.

٣ - عن أنس ﷺ قال: ﴿قلمَ رسولُ الله ﷺ المدينة ولهم يومانِ يلعبونَ فيهما، فقال: ما هذانِ اليومانِ؟ قالوا: كُنَّا نلعبُ فيهما في الجاهليةِ، فقال رسول الله ﷺ: إنَّ الله قد أبدلكم بهما خيرًا منهما: يومَ الأضحى، ويومَ الفطر، (۱۷۰٠).
 الفطر، (۱۷۰۰).

<sup>(</sup>١) أضواء البيان (ج٥/ ٢٩٨).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: تفسير الطبري (ج٧/١٩٨)، التفسير الكبير للرازي (ج/٢٥)، تفسير التعلبي (ج/٢٣)، تفسير البغري (ج/٢٩٧)، تفسير السمعاني (ج// ٤٥٤)، معاني القرآن للنحاس (ج٤/ ٢٠٤)، أحكام القرآن للجصاص (ج٥/ ٨٥)، الدر المنثور للسيوطي (ج1/ ٤٧)، فتح القدير للشوكاني (ج٢/ ٣٥).

 <sup>(</sup>٣) يُنظر: الجامع لأحكام القرآن للفرطيي (ج٢/ /٥٨)، تفسير البحر المحيط لأبي حيان (ج/ /٣٤١)،
 أحكام القرآن لابن العربي (ج٣/ ٢٩٨)، فتم القدير للشوكاني (ج٣/ ٤٥٧).

<sup>(</sup>٤) قال: خَجًّا أو ذبحًا أو عَبدًا؛ تفسير العز بن عبد السَّلام (ج٢/٤٥٤).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: التبيان في تفسير غريب القرآن لابن الهائم (ص٤٠٠).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: الإتقان في علوم القرآن للسيوطي (ج١/ ٣٢٢).

<sup>(</sup>٧) يُنظر: اقتضاء الصراط المستقيم (ج١/٢٠٧).

<sup>(</sup>A) يُنظر: تفسير البيضاوي (ج٤/ ١٣٩).

 <sup>(</sup>٩) يُنظر: غريب القرآن للسجستاني (ص٤١٠ و٤٢١).

<sup>(</sup>١٠) تقدَّم تخريجه.

واليومان هما: «النيروز<sup>(۱)</sup>، والمهرجان<sup>(۲)</sup>(<sup>(۲)</sup>.

وهما من أعياد المجوس(4).

قال الحافظ ابن حجر كَثَلِّلُهُ: "واستُنبط منه كراهةُ الفَرَحِ في أعياد المشركين، والتشبُّه بهم، وبالغَ الشيخ أبو حفص الكبير النسفي من الحنفية فقالَ: مَنْ أَهدَى فيه بيضةً إلى مُشرِكِ تعظيمًا لليوم فقد كَفَرَ باللَّه تعالى،"".

وقال المناوي كَثَلِّلَهُ : قوكان السلف يُكثرون فيه الاعتكاف بالمسجد، وكان علقمة يقول: اللهم إنَّ هؤلاء اعتكفوا على كفرهم ونحن على إيماننا فاغفر لنا، وقال المجد ابن تيمية: الحديث يُغيدُ حرمة التشبيه بهم في أعيادهم لأنه لَمْ يُعرَّهما على العيدين الجاهليين، ولا تركهم يلعبون فيهما على العادة، وقال: أبدلكم، والإبدال يقتضي ترك المبدل منه إذ لا يجتمع بين البدل أو المبدل منه، ولهذا لا تستعمل هذه العبارة إلَّا في ترك اجتماعهما (٢٠).

 (١) هو عيد رأس السنة، ومعناه اليوم الجديد، وهو أول يوم تتحول فيه الشمس إلى برج الحمل، ومدة احتفالهم به سنة أيام تبدأ من اليوم السادس من شهر خزيران، وقال مقاتل 磁節: بأنه يوم الزينة الذي واعدّ فيه موسى 難 فرعون وقومه. التغسير الكبير (ج ٢٧/٣١).

ويُنظر: لسان العرب (جـ/113)، وبلوغ الأرب للألوسي (جـ/٣٤٨)، وعيد اليوبيل للعلامة بكر بن عبد الله أبو زيد (ص٥١).

(۲) وأصله: «مهركان» بالفارسية، وهو اسم للشهو الذي مات فيه أحد ملوك الفرس، وهو أول يوم تتحول فيه الشمس إلى برج العيزان، وهو يوافق السادس والعشرين من أكتوبر، ومدة إفامت: ستة أيام. يُنظر: عيد اليوبيل (س10)، ونخبة الدهر للأنصاري (س٣٧٩)، وصبح الأعشى للقلقشندي (ج1/

(٣) يُنظر : الفتح الرياني لترتيب المستد للساعاتي (ج٦/ ١١٩)، وعون المعبود (ج٣/ ٤٨٥)، وفيض القدير (ج٤/ ٥١١)، ومرقاة المفاتيح (ج٣/ ٤٩٠).

(٤) هم القاتلون بإثبات أصلين اثنين قديمين يقتسمان الخير والشر، والنفع والضر، والصلاح والفساد، يُستُون أحدهما النور والآخر الظلمة.

يُنظر: الملل والنحل للشهرستاني (ص٢٣٣)، والنهاية في غريب الحديث (ج٤/ ٢٩٩).

٠٤٠-٤٢١)، وبلوغ الأرب للألوسي (ج١/ ٣٥١-٣٥٤).

(٥) فتح الباري (ج٢/ ٤٤٢).

(٦) فيض القدير (ج٤/ ١١٥).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ﷺ: "والمحذورُ في أعباد أهلِ الكتابين التي نُقِرُهم عليها، أشدّ من المحذور في أعياد الجاهلية التي لا نَقِرُهم عليها، فإنَّ الأمة قد حُلِّروا مشابهة اليهود والنصارى، وأخبروا أنْ سيفعلُ قومُ منهم هذا المحذور، بخلاف دين الجاهلية، فإنه لا يعودُ إلَّا في آخر الدهر، عند اخترام (١٠ أنفسِ المؤمنين عمومًا، ولو لَمْ يكنُ أشدَّ منه، فإنه مثله على ما لا يخفى، إذ الشرُّ الذي له فاعلٌ موجودٌ، يُخافُ على الناس منه، اكثر مِن شرَّ لا مقتضى له قوي»(١٠).

فقال النبئُ ﷺ: هَلْ كَانَ فيها وَثَنَّ مِنْ أُوثَانِ الجاهليةِ يُعبد؟ قالوا: لا .

قال: هلْ كانَ فيها عيدٌ مِنْ أعيادِهم؟ قالوا: لا، قال النبيُ ﷺ: أَوْفِ بِنَدْرِكَ، فإنه لا وَفَاءَ لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يَملِكُ ابنُ آدَمَ»".

قال على القاري: «وهذا كلُّه احترازٌ من التشبُّه بالكفَّار في أفعالهم» (٥٠).

(١) قال ابن منظور: «اخترم فلان عنًّا: مات وذهب، واخترمته المنية من بين أصحابه: أخذته من بينهم،
 واخترمهم المدهر وتعرَّمهم: أي اقتطعهم واستأصلهم، ويُقال: خومته الخوارم إذا مات، كما يُقال: شعبته شعوب، لمسان العرب (١٧٢/١٣).

(٢) اقتضاء الصراط المستقيم (ج١/ ٤٣٥).

(٣) بُوانة: قهضبة وراء ينبع قريبة من ساحل البحرة معجم البلدان لياقوت (ج١١ ٥٠٥).

(\$) رواه أبو داود (ح٣٣١٣)، باب ما يُومر به من الوفاء، والبيهني في الكبرى (ح١٩٩٣٣)، باب من نذر أن يتمر بغير مكة، والطبراني في الكبير (ج٢/ ٥٧).

وصعّح إسناده النووي في المجموع (ج//٣٥٨)، وابن دقيق العيد كما في سبل السلام (ج١١٤/). وقال شبح الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى-: «أصل هذا الحديث في الصحيحين، وهذا الإسناد على شرط الصحيحين، وإسناده كلهم ثقاتُ مشاهيرٌ، وهو متصلٌ بلا عنعنة الانتشاء (ج//٣٣٤).

وصحُّحه ابن حجر في تلخيص الحبير (ج٤/ ١٨٠)، وابن الملقن في خلاصة البدر المنير (ج٢/ ٤٢٣)، والشوكاني في الدراري المضية (ج١/ ٣٥٨).

(٥) مرقاة المفاتيح (ج٦/ ٥٥١).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى -: «فإذا كان النبئ ﷺ قد نهى أن يُذبح في مكان كان الكفار يَعملون فيه عيدًا، وإنْ كانَ أولئك الكفار قد أسلموا وتركوا ذلك العيد، والسائل لا يَتخذُ المكان عيدًا، بل يَذبحُ فيه فقط، فقد ظهرَ أنَّ ذلك العيد، والسائل لا يَتخذُ المكان عيدًا، بل يَذبحُ فيه فقط، فقد ظهرَ أنَّ ذلك سبدً للذريعة إلى بقاء شيءٍ من أعيادهم، خشية أنْ يكونَ الذبحُ هناك سببًا لإحياء أمرِ تلك المبتد إنما يكون لاحياء أمرِ تلك العبد إنما يكون والله أعلم - سُوقًا يتبايعون فيها، ويلعبون، كما قالت الأنصار: "يومان كنا نلعبُ فيهما في الجاهلية» لَمْ تكن أعياد الجاهلية عبادة لهم، ولهذا فرَّق ﷺ بين كونها مكان عيد، وهذا نهي شديدٌ عنْ أنْ يُععل شيء من أعياد الجاهلية على أي وجه كان..

بل أعيادُ الكتابيين التي تُتخذ دينًا وعبادة أعظمُ تحريمًا من عيدٍ يُتخذ لهوًا ولعيًا؛ لأنَّ التعبد بما يَسخطه اللَّه ويَكرهه أعظمُ من اقتضاء الشهوات بما حرَّمه، ولهذا كان الشركُ أعظمُ إثمًا من الزنا، ولهذا كان جهادُ أهل الكتاب أفضل من جهاد الوثنين، وكان مَنْ قتلوهُ من المسلمين له أجر شهيدين.

وإذا كان الشارع قد حسم مادة أعياد أهل الأوثان، خشية أن يتدنَّسَ المسلمُ بشيء من أمر الكفار، الذين قد يئس الشيطان أن يُقيمَ أمرهم في جزيرة العرب، فالخشية من تَدَنَّسِهِ بأوضار (١٠ الكتابيين الباقين أشد، والنهي عنه أوكد، كيف وقد تقدَّم الخبرُ الصادقُ بسلوك طائفة من هذه الأمة سبيلهم؟..

وهذا يُوجبُ العلم اليقيني، بأنَّ إمامَ المنقين ﷺ كان يَمنعُ أُمَّتُهُ منمًا قويًّا عن أعياد الكفار، ويسعى في دروسها وطمسها بكل سبيل، وليس في إقرار أهل الكتاب على دينهم، إبقاء لشيء من أعيادهم في حق أمنه، كما أنه ليس في ذلك

 <sup>(</sup>١) الأوضار: جمع وضر، و «الوضر: الدون والدسم» أو «وَسَخُ الدسم واللين وغسالة السقاء، والقصعة وتحوهما» لسان العرب (ج٥/ ٢٨٤)، مادة: وضر.

إيقاء في حق أمته، لِمَا هم عليه في سائر أعمالهم، مِن سائر كفرهم ومعاصيهم، بل قد بالغ ﷺ في أمر أمته بمخالفتهم في كثيرٍ من العباحات، وصفاتِ الطاعات، لئلا يكون ذلك ذريعة إلى موافقتهم في غير ذلك من أمورهم، ولتكون المخالفة في ذلك حاجزًا ومانمًا عن سائر أمورهم، فإنه كلما كثرت المخالفة بينك وبين أصحاب الجحيم، كان أبعد عن أعمال أهل الجحيم، فليس بعد حرصه على أمته ونصحه لهم غاية بأبي هو وأمي، وكل ذلك من فضل اللَّه عليه وعلى الناس، ولكنَّ أكثر الناس لا يعلمونه (١٠٠٠).

٥ - عن أمَّ سلمة ﷺ قالت: «كانَ رسولُ الله ﷺ يصومُ يومَ السبت ويومَ
 الأحد أكثرَ مِمَّا يصومُ من الأيامِ، ويقول: إنهما عبدًا المشركين، فأنا أُحِبُّ أنْ
 أخالِقَهم، "".

قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى-: «وأشار بقوله ﷺ: «يوما عيد» إلى أنَّ يوم السبت عيدٌ عند اليهود، والأحد عيدٌ عند النصارى، وأيام العيد لا تُصام فخالفهم بصيامها».".

وقال الإمام ابن القيم -رحمه اللَّه تعالى-: "فهذا نصٌّ في استحباب صوم يوم عيدهم لأجل مخالفتهم . . . قال شيخنا أبو العباس بن تيمية -قدس اللَّه روحه- : وقد يُقال يكوه صوم يوم النيروز والمهرجان ونحوهما من الأيام التي لا تُعرف بحساب العرب، بخلاف ما جاء في الحديث من يوم السبت والأحد، لأنه إذا قَصَدُ

<sup>(</sup>١) اقتضاء الصراط (ج١/ ٤٤٣-٤٤٥).

<sup>(</sup>٢) رواه الإمام أحمد (ح٢٢٧٣)، والنسائي في الكبرى (ح٢٦٦٧)، والطيراني في الكبير (ج٢٢٧٣)، والطيراني في الكبير (ج٢٢٧٣)، والطيراني في الكبير (ج٢٢٧٣)، واراز حيان لأهل الكتاب، وتال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى-: ووصحتم بعض الحفاظ، الانتضاء (ج٢٥٧/٧)، وجرد إسناد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله تعالى- (ح٢٤٥١) مجموعة الحديث. (٣) نحم البارى (ج٢٠/ ٢٤٥١).

صوم مثل هذا الأيام العجمية أو الجاهلية، كان ذريعةً إلى إقامة شعار هذه الأيام، وإحياء أمرها وإظهار حالِها، بخلاف السبت والأحد، فإنهما مِنْ حساب المسلمين فليس في صومهما مفسدة، فيكون استحباب صوم أعيادهم المعروفة بالحساب العربي الإسلامي، مَعَ كراهة الأعياد المعروفة بالحساب الجاهلي العجمي توفيقًا بين الآثارة(١٠٠.

٦ - عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله ﷺ:
 «مَنْ تَصْبَة بقوم فَهُوَ مِنْهُمِّ»

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه اللَّه تعالى -: "وهذا الحديثُ أقلُ أحواله: أنْ يقتضي تحريمَ التَّشَبُّة بهم، وإنْ كان ظاهر، يقتضي كفرَ المتشبَّ بهم، كما في قوله تعالى: ﴿وَمَن يَبَوَلِكُم يَبِكُمُ فَإِنَّهُ مِيَّهُم إِنَّ آللَة لا يَهْدِى الْقَرَّ الظَّلِيدَ فَهِ<sup>(7)</sup>، وهو نظرُ ما سنذكره عن عبد اللَّه بن عمرو أنه قال: "مَنْ بَنَى بأرضِ المشركين، وصنعَ نيروزهم، ومهرجانهم، وتشبَّه بهم حتَّى يموت، خُشِرَ معهم يوم القيامة، (1) فقد يُحمل هذا على التشبُّه المطلق، فإنه يُوجبُ الكفر، ويقتضي تحريمَ أبعاض ذلك، وقد يُحمل على أنه منهم، في القدر المشترك الذي شابَهَهُم فيه، فإن كان كُفرًا، أو

<sup>(</sup>١) حاشية ابن القيم (ج٧/ ٥٢).

<sup>(</sup>٢) رواه الإمام أحمد (ح١٨٥)، وأبر داود (ح٢٠١)، باب في لبس الشهرة، وابن أبي شبية (ح٢٠١٦). وعبد الرزاق (ح١٨٦)، وصمح سنده الحافظ العراقي في المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الاحياء من الأخبار (ج٢/ ٢٥)، وحسن إسناده الحافظ في الفتع (ج٢/ ٢٨٨)، وحست يسناده شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، مجموع مؤلفات الشيخ، قسم الحديث (ج١/ ١٨٨)، وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح٢٥١): حسن صحيح، ويُنظر: الإرواء (٢٢٩) ، رحمهم الله عدا الم

<sup>(</sup>٣) الآية رقم ٥١ من سورة المائدة.

<sup>(</sup>٤) وواه البيهقي في السنن الكبرى (ح١٨٦٤٣) (ج٩/ ٣٣٤)، وصعَّح إسناده شيخ الإسلام في الاقتضاء (ج١/ ٤٥٧-٥٥).

معصيةً ، أو شعارًا لَها ، كان حُكمه كذلك ، وبكلِّ حال : يقتضي تحريم التشبه بهم ، بعلَّة كو نه تشبُّهًا ٤<sup>(١)</sup>.

وقال الإمام ابن كثير –رحمه اللَّه تعالى–: «ففيه دلالةٌ على النهي الشديد، والتهديد والوعيد على التشبه بالكفار في أقوالهم، وأفعالهم، ولباسهم، وأعيادهم، وعباداتهم وغير ذلك من أمورهم التي لَمْ تُشرع لنا، ولا نُقرُّ عليها،(٢).

وقال الإمام ابن القيم -رحمه اللَّه تعالى-: «ومعناه إن شاء الله: أنَّ المسلم يتشبَّه بالمسلم في زِيِّهِ فيُعرف أنه مسلم، والكافرُ يتشبَّه بزيِّ الكافر فيُعلم أنه كافرٌ، فيجبُ أَنْ يُجبرَ الكافرُ على التشبُّه بقومه ليعرفه المسلمونَ به»(٣)، وقال أيضًا: «فلأنَّ المشابهة في الزيِّ الظاهر تدعو إلى الموافقة في الهدي الباطن، كما دلَّ عليه الشرعُ والعقلُ والحِسُّ، ولهذا جاءت الشريعة بالمنع من التشبه بالكفار، والحيوانات، والشياطين، والنساء، والأعراب، وكلِّ ناقص»(،)، وقال: «وسِرُّ ذلك: أنَّ المشابهةَ في الهدي الظاهر ذريعةٌ إلى الموافقة في القصدِ والعمل »(°).

وقال الإمام الصنعاني –رحمه اللَّه تعالى–: «والحديثُ دالٌّ على أنَّ مَن تشبَّه بالفساق كان منهم، أو بالكفار أو بالمبتدعة في أيِّ شيءٍ مما يختصُّون به من ملبوس أو مركوب أو هيئةٍ، قالوا: فإذا تشبُّه بالكافر في زيٌّ، واعتقدَ أنه يكونُ بذلك مثله كَفَرَ، فإنْ لِمْ يعتقد ففيه خلافٌ بين الفقهاء، منهم من قال: يكفرُ<sup>(١٦)</sup> وهو ظاهرُ الحديث، ومنهم من قال: لا يكفرُ، ولكنْ يُؤَدِّب "٧٠٠).

<sup>(</sup>١) الاقتضاء (ج ١/ ٢٣٧-٢٣٨).

<sup>(</sup>۲) تفسير ابن کثير (ج۱/ ۱٤۹).

<sup>(</sup>٣) أحكام أهل الذمة (ج٢/ ٧٣٦).

<sup>(</sup>٤) الفروسية (ص١٣١ – ١٣٢)، ويُنظر: إعلام الموقعين (ج٣/١١٢).

<sup>(</sup>٥) إعلام الموقعين لابن القيم (ج٣/ ١٤٠).

<sup>(</sup>٦) وهو قول جمهور الفقهاء، يُنظر: الموسوعة الفقهية (ج٢٦/ ٩٩) كلمة شعار.

<sup>(</sup>٧) سبل السلام (ج٤/ ٣٤٨).

 ٧ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله ﷺ: اليسَ مِنّا مَنْ تَشَبّهَ بغيرنا، لا تَشَبّهُوا باليهود والا بالنصاري.. ، ، ، ، ، . .

قال الإمام عبد الرحمن بن حسن ابن الإمام محمد بن عبد الوهاب -رحمهم اللَّه تعالى - في مثل هذه النصوص: «هذا من نصوص الوعيد، وقد جاء عن سفيان الثوري وأحمد: كراهة تأويلها ليكونَ أوقعَ في النفوس، وأبلغ في الزجر، وهو يدلُّ على أنه يُنافي كمالَ الإيمانِ الواجب، "...

وقال الإمام ابن القيم قدَّس اللَّه روحه : «والمقصودُ الأعظم: ترك الأسباب التي تدعو إلى موافقتهم ومشابهتهم باطنًا، والنبيُ ﷺ سنَّ لأمته ترك التشبُّه بهم بكلُ طريق، وقالﷺ: «خالف هَدينا هَدْيَ المشركين» (٣)، وعلى هذا الأصل أكثر من مائة دليل، حتى شرع لنا في العبادات التي يُحبُّها اللَّه تعالى ورسوله ﷺ، تجنُّب مشابهتهم في مجرَّد الصورة ١٤٠٠.

قال الشيخ أحمد شاكر –رحمه اللَّه تعالى–: «ولَمْ يختلف أهل العلم منذ

(١) رواه الترمذي وضعّف إسناده (ح٢٩٥٩)، باب ما جاء في كراهية إشارة اليد بالسلام، والطبراني في الأوسط (ح١٩٩/ ٢٧٥) (ج٢/ ٢٢٥)، والقضاعي في مسند الشهاب (ح١٩٩) (ج٢/ ٢٠٥)، وجؤّه شيخ الإسلام ابن تبعية كَلَلْلُهُ في الفتارى (ج٢٥/ ٣٣١)، وقال في الانتضاء (ج١/ ٨٥): «وإن كان في ضعف فقد تقدّم الحديث المرفوع: من تشبه بقوم فهو منهم، وهو محفوظ عن حذيقة بن البعان أيضًا من قوله، وحديث ابن لهيمة يصلحُ للاعتضاد، كذا كان يقولُ أحمد وغيره.

وقال ابن مفلح في الأداب الشرعية (ج٢/ ٤٩٦): «وهو حسنٌ بما قبله أي بحديث: من تشبه بقوم... وحسنه المناوي في التيسير بشرح الجامع الصغير (ج٢/ ٣٢٩)، والألباني في صحيح سنن التومذي (ح٢١٦٨)، والصحيحة (ح٢١٩٤).

(٢) فتح المجيد (ص٣٣٩).

(٣) رواه البيهقي (ح٤٩٠٤) كتاب الحج، باب الدفع من المزدلفة قبل طلوع الشمس، بلفظ: ٩. هدينا مخالف هديمًا مخالف هديهم. هدينا مخالف لهديهم..، وأبو داود في مراسيله (١٥٥٠) يلفظ: • فخالف هديمًا هدي أهل الشرك والأوثان، وصشحه الحاكم (ح٩٠٧)، ووافقه الذهبي (ج٢٠٤).

(٤) أحكام أهل الذمة (ج٣/ ١٢٨٢- ١٢٨٦).

الصدر الأول في هذا، أعني في تحريم التشبه بالكفار، حتى جئنا في هذه العصور المتأخرة، فنبتت في المسلمين نابتة ذليلة مُستعبدة، هُجَيْرَاها وديدَنُها التشبُّه بالكفار في كل شيء، والاستخدام لهم والاستعباد، ثم وَجَدُوا من الملتصقين بالعلم، المنتسبين له من يُزَيِّنُ لهم أمرهم، ويُهُوِّنُ عليهم أمرَ التشبه بالكفار في اللباس والهيئة، والمظهر والخُلق، وكل شيء، حتى صرنا في أهة ليس لها من مظهر الإسلام إلا مظهر الصلاة، والصيام، والحجِّ، على ما أدخلوا فيها من بدعٍ، بل من ألوانِ التشبه بالكفار أيضًاه. ().

٨-عن أبي هريرة ﷺ أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: (نحنُ الآخِرونَ السابقونَ
 يومَ القيامة، بَيدَ أَنَهم أُوتُوا الكتابَ مِنْ تَبلِنا، ذُمَّ هذا يَومُهُمُ الذي فُرضَ عليهم،
 فاختلفوا فيه فَهَدَانا اللَّه لَهُ، فالناسُ لنا فيه تَبَعُ: اليهودُ عَدًا، والنصارى بَعْدَ عَلَىه".

وفي رواية : «أَصَلَّ اللهُ عن الْجُمُمُةِ مَنْ كانَ قبلَنا ، فكانَ لليهودِ يومُ السَّبْتِ ، وكانَ للنَّصارى يومُ الأحد ، فجاءَ اللهُ بنا ، فهدَانا اللهُ ليومِ الْجُمُعَةِ ، فَجَمَلَ الْجُمُمُةَ والسَّبْتَ والأَحَدُ ، وكذلكُ هُمْ تَيَعٌ لَنا يومَ القيامة ، نَيْشُ الآخِرونَ مِن أهل الدُّنيا ، والأوَّلُونَ يومَ القيامةِ ، الْمقضِيُ لَهُم قبلُ الْخُلانِ » .

وفي روايةِ واصلٍ : «الْمَقْضِيُّ بينهُم» (٣٠).

وقد سَمَّى النبيُّ ﷺ الْجُمُعَة عيدًا في غير موضع، ونهى عن إفراده بالصوم لِمَا فيه من معنى العيد، كما تقدَّم.

ووجه الاستدلال من الحديث: أنه ﷺ ذكرَ أنَّ الْجُمُعَةُ لنا، كما أنَّ السبت للبهود، والأحد للنصارى، واللام تقتضي الاختصاص، وهذا الكلام يقتضي

<sup>(</sup>١) من تعليق الشيخ على مسند الإمام أحمد -رحمهما الله تعالى- (ح١٣ ٦٥) (ج١٩/١٠).

 <sup>(</sup>۲) دواه البخاري واللفظ له (ح۱۷۸)، باب فرض الجُمْمَةِ، ومسلم (ح۱۵۵)، باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة.

<sup>(</sup>٣) رواه الإمام مسلم (ح٨٥٦)، بابُ هداية هذه الأمة ليوم الجمعة.

الاقتسام. . فإذا نحنُ شاركناهم في عيدهم يومَ السبت، أو عيد يوم الأحد، خالفنا هذا الحديث، وإذا كان هذا في العيد الأسبوعي، فكذلك في العيد الْحَوْلي، إذْ لا فَرْقَى، بل إذا كان هذا في عيد يُعرف بالحساب العربي، فكيف بأعياد الكافرين العجمية التي لا تُعرف إلَّا بالحساب الرومي أو القبطي أو الفارسي أو العبري ونحر ذلك (١٠).

قال شيخ الإسلام: "فكلُّ مَن أرادَ في الإسلام أنَ يَعمل بشيء مِنْ سُنَنِ الجاهلية دَخَلَ في هذا الحديث؟".

وقال الحافظ: «وقيل: المرادُ من يريدُ بقاء سيرة الجاهلية، أو إشاعتها، أو تنفيذها، وسنة الجاهلية اسمُ جنسِ يَعُمُّ جميعَ ما كان أهل الجاهلية يعتمدونه... ٩٠٠، والأعيادُ المستحدثة هي واللَّه من سُنَن الجاهلية.

 ١٠ - قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ﷺ: «اجتنبوا أعداءَ الله في عيدهم»<sup>(٥)</sup>.

أليس في قول عمر ﷺ: "نهيّ عن لقائهم والاجتماع بهم فيه، فكيف بِمَنْ عَمِلَ عيدهم،'``.

<sup>(</sup>١) اقتضاء الصراط المستقيم (ج١/ ٤٥٠-٤٥١).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (ح٦٨٨٢)، بابُ مَنْ طلبَ دَمَ امري بغيرِ حَقٍّ.

<sup>(</sup>٣) اقتضاء الصراط المستقيم (ج١/٧٦).

<sup>(</sup>٤) فتح الباري (ج١٢/ ٢١١).

<sup>(</sup>٥) وواه البخاري في التاريخ الكبير (ح١٨٠٤)، والبيهقي في السنن الكبرى (ح١٨٦٤١)، ياب كراهة الدخول على أهل الذمة في كنائسهم والشبه بهم يوم نيروزهم ومهرجانهم.

<sup>(</sup>٦) اقتضاء الصراط المستقيم (ج١/ ٤٥٥).

نهذا قول عمر بن الخطاب ، والذي قال عنه النبيُّ ﷺ: ﴿إِنَّ اللَّهُ جعل المحقَّ على للسانِ عُمَرَ وقلْمِهِ ('')، وأَمَرُنا ﷺ بالاقتداء به وبصاحبه أبي بكر ﷺ، فقال ﷺ: «اقتدوا باللذَيْن مِنْ بعدي أبي بكر وعمر» ('').

قال الإمام ابن القيم -رحمه اللَّه تعالى-: «ومِنَ الْمُحالِ أَنْ يكونَ الخطأُ في مسألةِ أفتَى بها مَنْ جعلَ اللهُ الحقَّ على لسانه وقلبه حظه، ولا يُنكره عليه أحدٌ مِن الصحابة، ويكون الصوابُ فيها حظَّ مَنْ بعدَه هذا مِن أبين الْمحال»(٣٠.

١١ - قال عمر بن الخطاب رهيه: ولا تعلَّموا رطانة الأعاجم (١٠)، ولا تدخلوا على المشركين في كنائسهم يوم عبدهم، فإنَّ الشُخطَة تُنْزِلُ عليهم) (١٠).

قال البيهقي ﷺ: قوفي هذا كراهةٌ لتخصيص يوم بذلك لَمْ يجعله الشرع مخصوصًا به؟``.

# فهذا اعمر ﷺ نَهَى عن تعلُّم لسانهم، وعن مُجرَّد دخول الكنيسة عليهم يومَ

(۱) أخرجه أحمد (ح۲۰۲)، والترمذي وقال: حديث حسن (د۳۱۵، باب في مناقب عمر بن الخطاب على وابن حبان (ح۲۸۸) ذكر إثبات الله -جلٌّ وعلا- الحق على قلب عمر ولسانه، والحاكم (ح۲۰۱) وصححه، وابن أبي شبية (ح۲۱۹۸) ما ذكر في فضل عمر بن الخطاب فلله وغيرهم.

(٢) روآه أحمد (ج٣٣ ١٣٣)، والترمذي (ح٣٦٦)، باب: في منافب أبي بكر وعمر، والبزار (ح٢٨٧). والبيهتي في الكبرى (ح١٣٦٧)، باب ما جاء في تنبيه الإمام على من يراه أهلًا للخلافة بعده، والحاكم في مستدركه (ج٤/ ٣٧٠) كتاب القرائض، وغيرهم، وقال الصنعاني: قوله ظُرُقٌ فيها مقال إلاَّ أنه يُقرِّي بعضها بعضًا سبل السلام (ج١/ ١١).

(٣) إعلام الموقعين (ج 1/ ١٤١).

(٤) الأعاجم: جميع عجم، و «العجم: خلاف العرب، والعجمي منسوب إليهم، والأعجم من في لسانه تُنجمة عربيًّا كان أو غير عربي، اعتبارًا بقلة فهمهم عن العجم، ومنه قبل للبهيمة عجماء، والأعجمي منسوبٌ إليه المفردات في غريب القرآن (ص٣٣٣) لأبي القاسم الحسين بن محمد (٣٠٠هم).

(٥) وواه السيهقي في الكبرى (ح-١٨٦٤)، باب كراهية الدخول على أهل الفعة، وعبد الوزاق (ح-٢٠١٩). باب الصلاة في البيعة، وابن أبي شبية (ح-٢٦٢٨)، وصحّح إسناده شبخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم (ح/1/ه٤٥)، وابن القيم في أحكام أهل الفعة (ج/٢/١٢٤).

(٦) السنن الكبرى (ج٩/ ٢٣٥).

عيدهم، فكيف بفعل بعض أفعالهم؟ أو بفعل ما هو من مقتضيات دينهم؟ أليست موافقتهم في العمل أعظم من الموافقة في اللغة؟ أوّ ليسّ بعض أعمال عيدهم أعظم من مُجرَّد اللخول عليهم في عيدهم؟ وإذا كانَ السَّخُطُ يُتْزِلُ عليهم بومَ عيدهم بسبب عملهم، فمَنْ يشركهم في العمل أو بعضه أليسَ قد تعرَّض لعقوبة ذلك؟ ١٠٠٠

١٢ - عن عبد الله بن عمرو الله قال: (مَنْ بَنَى ببلادِ الأعاجم، وَصَنَعَ نَبُرُوزُهُم ومهرَ جَانَهُم، وتَشَبَة بِهِم حتَّى يَموت وَهُوَ كذلك، حُشِرَ معهم يومَ القيامة (١١).

قال شيخ الإسلام -قدَّسَ اللَّه روحه-: "وهذا يقتضي أنه جَمَلُهُ كافرًا بمشاركتهم في مجموع هذه الأمور، أو جعلَ ذلك من الكبائر الموجبة للنار، وإنَّ كان الأولُ ظاهرُ لفظه، فتكونُ المشاركة في بعض ذلك معصيةٌ، لأنه لو لَمْ يكن مُؤثِّرًا في استحقاق العقوبة لَمْ يَجُزْ جعله جزءًا من المقتضى، إذ العباح لا يُعاقبُ عليه، وليس الذمُ على بعض ذلك مشروطًا ببعض، لأنَّ أبعاض ما ذكره يقتضي الذم مفردًا، وإنما ذكر -واللَّه أعلم-من بَنّى ببلادهم، لأنَّهم على عهدِ عبد اللَّه بن عمرو وغيره من الصحابة كانوا معنوعين مِن إظهار أعيادهم بدار الإسلام، وما كانَ أحدٌ من المسلمين يَتَشَبَّهُ بهم في عيدهم، وإنما كان يتمكنُ مِن ذلك بكونه في أرضهم، "".

١٣ - الإجماع: حيث اتفق «الصحابةُ وسائرُ الفقهاء بعدَهم: أنَّ أهل اللهة
 مِن أهل الكتاب لا يُظهِرون أعيادَهم في دار الإسلام، وسَمَّوا الشعانين<sup>(۵)</sup>،

<sup>(</sup>١) اقتضاء الصراط المستقيم (ج١/ ٤٥٩)، والفتاوي الكبري (ج٢/ ٩٩).

<sup>(</sup>٢) رواه البيهقي في السنن الكبرّى (ح١٨٦٤٣)، باب كراهية الدخول على أهل اللمة في كنائسهم والشبه بهم يوم نيروزهم ومهرجانهم، وصحّع إسناده شيخ الإسلام في الاقتضاء (ج١/٧٥٧-٤٥٨).

<sup>(</sup>٣) الاقتضاء (ج١/ ٩٥٩ - ٤٦٠).

<sup>(</sup>٤) الشعانين: عبد للنصاري يُقيمونه يوم الأحد السابق لعبد الفصح، ويحتفلون فيه بحمل السعف، ويزعمون أنَّ ذلك ذكري لدخول المسيح بيت المقدس.

يُنظر: المعجم الوسيط (ج١/ ٤٨٨)، والاقتضاء (ج١/ ٤٧٨).

والباعوث<sup>00</sup>، فإذا كانَ المسلمونَ قداتفقوا على منعهم مِنْ إظهارها، فكيفَ يَسُوغُ للمسلمينَ فعلُها، أوَ ليسَ فِعلُ المسلمِ لهَا أشدُّ مِن فعل الكافر لَها، مُظهرًا لها؟»°°.

ومِمَّن ذكر اتفاق أهل العلم سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ -رحمه اللَّه تعالى-"".

١٤- الاعتبار: وذلك مِنْ وجوهٍ عِدَّة، منها:

الوجه الأول:

أنَّ الأعيادَ من جملة الشرع والمناهج والمناسك، التي قال اللَّه ﷺ: ﴿ لِكُلِّيَ مَكُلُنَا مَسَكًا هُمْ مَا يَسِكُو ۗ (\*\*)، كالقبلة والصلاة والصيام، فلا فرق بين مشاركتهم في العيد، وبين مشاركتهم في ساتر المناهج، فإنَّ الموافقة في بعض شُعَبِ العيد، موافقة في الكفر، والموافقة في بعض أمتبر بعض فروعه، موافقة في بعض شُعَبِ الكفر، بل الأعيادُ هي مِن أخصٌ ما تتميزُ به الشرائع، ومِنْ أظهرٍ ما لَها من الشعائر، فالموافقة فيها موافقة في أخصٌ شعائر الكفر، وأظهرٍ شرائعه، ولا ريبَ أن الموافقة في هذا قد تنتهي إلى الكفر في الجملة بشروطه، وأما مبدؤها فأقلُ أحواله: أنْ يكونُ معصية (\*\*).

الوجه الثاني:

أنَّ ما يفعلونه في أعيادهم معصيةٌ لله، لأنَّه إما مُحدَثُ مبتدعٌ، وإما منسوخٌ،
 وأحسنُ أحواله - ولا حُسْنَ فيه - أنْ يكونَ بمنزلة صلاة المسلم إلى بيت المقدس،

<sup>(</sup>١) هو خروج النصارى واجتماعهم كما يخرج المسلمون يوم الأضحى والفطر. الاقتضاء (ج١/ ٣٢١).

 <sup>(</sup>۲) الاقتضاء (ج ۱/ ٤٥٤).
 (۳) مجموع فتاوی سماحته (ج ۳/ ۱۰۵).

<sup>(£)</sup> الآية ٦٧ من سورة الحج.

 <sup>(</sup>٥) اقتضاء الصراط المستقيم (ج١/ ٤٧١-٤٧٢) بتصرف يسير.

هذا إذا كان المفعولُ مِمَّا يُتديَّن به ، وإمَّا مَا يَسْمُ ذلك من التوسُّع في العادات من الطعام واللباس ، واللعب والراحة ، فهو تابعٌ لذلك العيد الدينيّ ، كما أنَّ ذلك تابعٌ له في دين الله : الإسلام ، فيكون بمنزلة أنْ يتخذّ بعضُ المسلمين عبدًا مُبتدَعًا يَخرجُ فيه إلى الله : الإسلام ، فيكون بمنزلة أنْ يتخذّ بعضُ المسلمين عبدًا مُبتدَعًا يَخرجُ فيه إلى القطر المصحراء ، ويفعلُ فيه من العبادات والعادات من جنس المشروع في يَوْمِي القطر والنحر ، أو مثل أن ينصب بنية يُطاف بها وتُحجَّ ، ويَصنعُ لِمَنْ يفعلُ ذلك طعامًا ونحو ذلك ، فلو كَرِه المسلمُ ذلك ، لكانَ غيَّر عادَتُهُ ذلك اليوم ، كما يُغيرُ أهلُ البدعة عادتهم في الأمور العادية أو بعضها ، بصنعة طعام وزينة لباس ، وتوسيع في نفقة ونحو ذلك ، من غير أن يُتجد بتلك العادة المُحدَّدة ، ألَمْ يكن هذا من أقبع المنكرات؟ فكذلك مُوافقةُ هو لاء المعضوبِ عليهم والضاليّنَ أشدُّ ، وأهلُ الكتاب يُمَرُّونَ على دينهم المبتدَع والمنسوخ ، لا سِرًا ولا المبتدَع والمنسوخ ، لا سِرًا ولا علائية ، وأمَّا مُشابهة الكفار فكمشابهة أهلِ البدع وأشدُّه".

#### الوجه الثالث:

«أنه إذا أسُوعٌ فعلُ القليل مِن ذلك، أدَّى إلى فعل الكثير، ثم إذا استُهِر الشيء دخّلَ فيه عوامٌ الناس، وتناسَوا أصلَه، حتى يَصيرَ عادةً للناس، بل عبدًا، حتى يُضاهى بعيد اللَّه، بل قد يُزاد عليه حتى يكاد أن يُقضي إلى موت الإسلام وحباة الكفر، كما قد سوَّله الشيطانُ لكثيرِ مِمَّن يدَّعي الإسلام، فيما يفعلونه في أواخر صوم النصارى، من الهدايا والأفراح، والنفقات وكسوة الأولاد، وغير ذلك! مِمَّا يَصيرُ به مثل عيد المسلمين؟ (٢٠٠٠).

الوجه الرابع:

أنَّ المشاركة في أعيادهم ينتج عنه فتور الرغبة في العيد الشرعي ومحبته:

<sup>(</sup>١) اقتضاء الصراط المستقيم (ج ١/ ٤٧٢-٤٧٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: اقتضاء الصراط المستقيم (ج ١/ ٤٧٣-٤٨١).

"فالعبد إذا أخذَ من غير الأعمال المشروعة بعض حاجته، قلَّت رغبتُه في المشروع وانتفاعه به، بقدر ما اعتاض من غيره، بخلاف من صَرَف نهمته وهمَّته إلى المشروع، فإنه تَغطُّمُ مَحبتُه له ومنفعته به، ويتمُّ دينه ويكملُ إسلامه، ولذا تَجدُ مَن أكثرَ سَمَاعَ القصائد لِطَلَبِ صلاح قلبه، تنقصُ رغبته في سماع القرآن، حتى رُبَّما كُرمَهُ...

ولهذا عظَّمت الشريعة النكيرَ على مَنْ أَحدَث البدع، وكرهتها، لأنَّ البدع لو خرجَ الرجلُ منها كفافًا لا غليه ولا لَهُ، لكانَ الأمرُ خفيفًا، بلُ لا بُدَّ أَنْ يُوجِبَ له فسادًا، منهُ:

نقص منفعة الشريعة في حقّه، إذ القلبُ لا يُتَّسِعُ للعوض والمعوض منه، ولهذا قال على الميدين الجاهلين: ﴿إِنَّ اللَّه قد أَبِدَلَكُم بهما يومين خيرًا منهما الله الله فيقى اغتذاء قلبه من هذه الأعمال المبتدّعة، مانمًا من الاغتذاء، أو مِنْ كمال الاغتذاء بتلك الأعمال الصالحة النافعة الشرعية، فيقسُدُ عليه حاله مِن حيثُ لا يشعر، وبهذا يتبين لا يشعر، وبهذا يتبين لل يعض ضرر البدع (٢٠٠٠).

#### الوجه الخامس:

وانَّ مُشابَهتهم في بعض أعيادِهم يُوجبُّ سُرورَ قلوبهم، بما هم عليه من الباطل. . فإنَّ ذلك يُوجب قرَّة قلوبهم، وانشراحَ صدورهم، وربما أطمعهم ذلكَ في الناطل. . فإنَّ ذلك يُوجب قرَّة قلوبهم، وانشراحَ صدورهم، لا يستريبُ فيه عاقل، فكيف يجتمع ما يقتضي إكرامهم بلا مُوجبٍ، معَ شَرَّع الصَّغَارِ فِي حَقِّهم؟ السَّمَة عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُولِي اللهُ ال

<sup>(</sup>١) تقدَّم تخريجه.

<sup>(</sup>٢) اقتضاء الصراط المستقيم (ج١/ ٤٨٦-٤٨٥).

<sup>(</sup>٣) اقتضاء الصراط (ج١/ ٤٨٦).

# الوجه السادس:

النَّ مِمًّا يفعلونه في عيدهم: ما هو كفرٌ، وما هو حَرّامٌ، وما هو مُباحٌ لو تجرَّد عن مُفسدة المشابهة، ثم التمييزُ بين هذا وهذا يَظهرُ غالبًا، وقد يَخفى على كثيرٍ من العامّة، فالمُشابهةُ فيما لم يَعْنِه من العامّة، فالمُشابهةُ فيما لم يقلم تحريمُه للعالمِ، يُوقعُ العامّيَ في أنْ يُشابِههُم فيما هو حرامٌ، وهذا هو الواقعُ، والفرقُ بين هذا الوجه، ووجه الذريعة -الوجه الثالث-الله هناك قلنا: الموافقةُ في القليل تدعو إلى الموافقة في الكثير، وهُنا: جنسُ الموافقة يُلبُّسُ على العامَّة دينَهُم، حتَّى لا يُميِّزوا بين المعروف والمنكر، فذاكَ بيانُ للاقتضاء من جهة تقاضي الطباع بإرادتها، وهذا من جهة جهل القلوب باعتقاداتها الله الله عنه من جهة تقاضي الطباع بإرادتها، وهذا من جهة جهل القلوب باعتقاداتها الله الله

## الوجه السابع:

«أنَّ اللَّه تعالى جبل بني آدم -بل سائر المخلوقات- على التفاعل بين الشيئن المُتشابهين، وكلَّما كانت الْمُشابهةُ أكثر كان التفاعلُ في الأخلاق والصفات أنم، حتَّى يتولَ الأمرُ إلى أن لا يَتميَّزُ أحدهما عن الآخر إلا بالعين فقط . . . فالمُشابهة والمشاكلة في الأمور الظاهرة، تُوجب مشابهة ومشاكلة في الأمور الباطنة على وجه المسارقة والتدريج الخفي، ويظهر هذا في اليهود والنصارى الذين عاشروا المسلمين، فهم أقل كفرًا من غيرهم، والمسلمون الذين أكثروا من معاشرة اليهود والنصارى، هم أقل إيمانًا من غيرهم ممن جرَّد الإسلام، والمشاركة في الهدي الظاهر توجب أيضًا مناسبة وائتلاقًا، وإنْ بُعُدُ المكان والزمان.

فمشابهتهم في أعيادهم -ولو بالقليل- هو سببٌ لنوع مَا مِن اكتساب أخلاقهم التي هي ملعونةٌ، وما كان مظنَّة لفساد خفي غير منضبط، علق الحكم به، وأدبر التحريم عليه، فنقولُ: مشابهتهم في الظاهر سبب ومظنة لمشابهتهم في عين

<sup>(</sup>١) اقتضاء الصراط (ج ١/ ٤٨٦-٤٨٧).

الأخلاق والأفعال المذمومة، بل في نفس الاعتقادات، وتأثير ذلك لا يظهر ولا ينضبط، وقد ولا ينضبط، ونفس الفساد الحاصل من المشابهة قد لا يظهر ولا ينضبط، وقد يتعسَّر أو يتعذر زواله بعد حصوله لو تُفكِّن له، وكل ما كان سببًا إلى مثل هذا الفساد فإن الشارع يُحرِّمه، كما دلَّت عليه الأصول المقرَّرة (١٠٠٠).

### الوجه الثامن:

دْأَنَّ المشابهة في الظاهر تُورثُ نوع مودَّةٍ ومحبة، وموالاة في الباطن، كما أنَّ المحبة في الباطن، كما أنَّ المحبة في الباطن تورث المشابهة في الظاهر، وهذا أمرَّ يَشهدُ به الحسُّ والتجربة، حتَّى إنَّ الرجلين إذا كانا من بلدِ واحدٍ، ثم اجتمعا في دارِ غُربة، كان بينهما من المودة والائتلاف أمرٌ عظيمٌ، وإنَّ كانا في مصرهما لم يكونا متعارفين، أو كانا متهاجرين. . . .

وكذلك تجدُ أرباب الصناعات الدنيوية يألفُ بعضهم بعضًا ما لا يألفون غيرهم. . وكذلك الملوك والرؤساء وإنْ تباعدت ديارُهم وممالكهم . . إلا أنْ يمنع من ذلك دِينٌ أو غَرَضٌ خاصٌ ، فإذا كانت المشابهة في أمور دنيوية تُورث المحبة والموالاة لهم، فكيف بالمشابهة في أمور دينية؟ فإنَّ إفضاءها إلى نوع من الموالاة أكثر وأشد، والمحبة والموالاة لهم تنافي الإيمان، قال الله تعالى : ﴿ يَأَيُّ النَّبِيَ اللَّهِ عَالَمٌ اللَّهِ عَالَمٌ اللَّهِ اللَّهِ عَالَمٌ اللَّهِ اللَّهِ عَالَمٌ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللللَّهُ الللللَّهُ الللللللَّهُ اللللللَّهُ الللللللِّهُ اللْ

وقال تعالى فيما يذمُّ به أهل الكتاب: ﴿ لُهِرَ ۖ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ بَنِي إِسْرَوْمِيلَ

<sup>(</sup>١) اقتضاء الصراط (ج ١/ ٤٨٧-٤٨٨) بتصرف يسير.

 <sup>(</sup>۲) الآبات ٥١-٥٣ من صورة المائدة.

عَلَى لِسَكَانِ دَاثُوهَ وَعِيمَى اَبَنِي مَرْتِيدُ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَسْتَذُونَ ﴿ كَانُوا لاَ يَسَنَاهُونَ عَن مُنكَ حَيْدِياً يَنْهُدُ يَسَنَاهُونَ عَن مُنكَ حَيْدًا يَنْهُدُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَفِي الْمَكَابِ يَتَوَلَّونَ اللّهُ عَلَيْهِدَ وَفِي الْمَكَابِ يَتَوَلَّونَ اللّهُ عَلَيْهِدَ وَفِي الْمَكَابِ مُمْ خَلِدُونَ اللّهُ عَلَيْهِدَ وَفِي الْمَكَابِ مُمْ خَلِدُونَ ﴾ (أَنْ مُنْهُمُ أَوْلِكُمْ أَوْلِكُمْ وَلَوْ حَالُوا بُؤْمِنُونَ إِلَّهُ وَالنّهِنِ وَمَا أَوْلِكُمْ أَوْلِكُمْ أَوْلِكُمْ وَلَوْكِنَ عَلَيْهُمْ فَالْمِنْ فَكِ عُلُونَ ﴾ (\*).

فيين ﷺ أنَّ الإيمان باللَّه والنبي ﷺ وما أنزل إليه مُستلزمٌ لعدم ولايتهم، فنبوتُ ولايتهم يُوجبُ عدم الإيمان، لأنَّ عدم اللازم يقتضي عدم الملزوم، وقال ﷺ: ﴿ لاَ يَجَدُ قَوَا يُؤْمِنُونَ كِللَّهِ وَالْفَرِي الْآخِرِ يُوَاذِنِ مَنْ حَاذَ الله وَيَسُولُهُ وَلُو كَالْوَ مَالِكَ هُمُ أَلِيمَانُ مَنْ حَدَدُ الله وَيَسُولُهُ وَلُو كَالْوَ عَالَمَ مَالِكَ هُمَ أَلَيْكَ حَسَبَ فِي فَلُوبِهُمُ أَلِيمَانُ وَيَسُولُهُ وَلَوْ كَالْوَ وَاللهُ عَلَيْهِمُ الْإَيمَانُ وَعَلَيْ فِيمَا وَيُونَ لَللهُ عَنْهُمُ وَيَشَعُلُهُ مَا يَعْمُ اللّهَاهُ وَيَشْرُعُ وَيَعْدَ اللهُ عَلَم اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ وَاعْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيمةً وَعِوهُ الفساد في الله الله واعلم: أنَّ وجوه الفساد في مشابهة عم كثيرةً ، فلنقتصر على ما نبهنا عليه "".

# الوجه التاسع:

إنفاق كثير من الأموال، والجهود، وإضاعة الأوقات في سبيل هذه الأعباد، والمهرجانات الْمُحدَّثة الْمُحرَّمة .

إلى غير ذلك من الوجوه.

فَمِمَّا تقدَّم يَتبيَّنُ لِمَنْ أرادَ اللَّه هدايتَهُ أنَّ مشابهة الكفار على وجه العموم، أو

<sup>(</sup>١) الآيات ٧٨-٨١ من سورة الماثلة.

<sup>(</sup>٢) الآية ٢٢ من سورة المجادلة.

<sup>(</sup>٣) اقتضاء الصراط المستقيم (ج١/ ٤٨٨-١٤٩) بتصرف يسير.

الخصوص -في أعيادهم- حرامٌ ومنافي للإيمان، دلَّ على ذلك الكتاب، والسنة، والإجماع، والآثار، والاعتبار، التي تقدَّم ذكر بعضها.

فحذارٍ ثُمُّ حذارٍ أخي المسلم: من مشابهة أهل الكتاب وغيرهم، في العادات، والتقاليد، والعبادات، ظاهرًا وباطنًا، لأنَّهُ مَنْ تشبَّه بقوم فَهُوْ منهم.

وعليك أيضًا :

النصح والإرشاد بالتي هي أحسن لِمَنْ رأيتُهُ يُقلَّدهم ويتشبَّه بهم، فالرسول ﷺ يقول: «اللدينُ النصيحة، قلنا: لِمَنْ، قال: لله، ولكتابه، ولرسوله، ولأثمةِ المسلمينَ، وعامَّتهم، (۱۰).

فلعلَّك تكون سببًا في أن يترك المتشبّة مشابهتهم فينالك من اللَّه الأجر والمثوبة، لاسيما وأنَّ الذي يغلب على الظن: أنَّ أغلب الْمُقلَّدين لهم ليسَ عن اعتقاد، وإنما هو مجرد تقليد أعمى، يفعله عوام الناس وجهَّالهم.

فالواجبُ على الإنسان المسلم أن يبدأ بنفسه ومن تحت يده، فيترك كل ما فيه مشابهة للكفار وغيرهم، فاللَّه ﷺ يقول: ﴿يَأَيُّهُا الَّذِينَ مَامَوُا فَوَّا أَشْسَكُو وَأَقْلِيكُو نَارَا وَفُودُهَا ٱلنَّاسُ وَلَلْحِارَةُ كُلِتُهَا مُلَتِيكُمُ فِيلَاظُ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ اللّهَ مَا أَمَرُهُمْ وَيَقْمُلُونَ مَا يُؤْمِرُونَ﴾ ".

وعن معقل بن يسار ﷺ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «مَا مِنْ عبد يسترعبه اللهُ رعيةً فَلَمْ يُحِظْهَا بِنُصْحِهِ، إلَّا لَمْ يَجدْ رائحةَ الجنة»(٣٠.

وقال ﷺ: «كلُّكم راع، وكلُّكم مسئولٌ عنْ رعيَّته، والإمامُ راعٍ ومسئولٌ عَنْ رعيَّته، والرجلُ راع في اهلُه وهو مسئولٌ عن رعيَّته. . . ، نا<sup>ن</sup>.

<sup>(</sup>١) رواه الإمام مسلم -رحمه الله تعالى- (ح١٩٦)، باب: بيان أنَّ الدين النصيحة. (٢) الآية رقم ٦ من سورة التحريم.

<sup>(</sup>٣) رواه الإمام البخاري (ح ٦٧٣١)، باب: من استُرعي رعية فلم ينصح.

 <sup>(</sup>٤) رواه الإمام البخاري (ح٩٥٣)، باب: الجمعة في القرى والمدن، ومسلم (ح١٩٢٨)، باب: فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر، والحت على الرفق بالرعية، والنهى عن إدخال المشقة عليهم.

وعليك بتوجيه ونصيحة من ابتُليّ بتقليدهم، فإنَّ تقليدهم ومشابهتهم من المنكر الذي يجب تغييره، على حسب طاقة الإنسان وقدرته، فإما أن يغيره بيده، فإن لَمْ يستطع فبلسانه، فإن لَمْ يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان.

وواجبُ الحكام والعلماء وطلاب العلم أكبر من واجب غيرهم، في إنكار هذا المنكر وغيره، لقدرتهم على ذلك، فالحكام بسلطانهم، والعلماء بعلمهم.

فإذا اجتمع السلطان والعلم كان الجهد أكبر، والفائدة أكثر في قمع البدعة وإظهار السنّة، والشواهد على ذلك من التاريخ كثيرة.

وقد روي عن عمر وعثمان رله الله الله الله يَزَعُ بالسلطان ما لا يَزَعُ بالقرآن،(۱).

قال ابن كثير كَتْلَلَهُ: «أي: ليمنع بالسلطان عن ارتكاب الفواحش والآثام ما لا يمتنع كثير من الناس بالقرآن وما فيه من الوعيد الأكيد والتهديد الشديد، وهذا هو الواقع»٣٠.

وقال الإمام عبد اللَّه بن المبارك -رحمه اللَّه تعالى -:

«اللهُ يدفعُ بالسلطان معضلةً عن ديننا رحمةً منه ودنيانا لولا الشريعةُ لَمْ تَأْمَنُ لنا سُبُلٌ وكان أضعفُنَا نَهْبًا لأقواناه"

قال ابن النحاس -رحمه اللّه تعالى-: «واعلم أنَّ **ات**يج البدع وأشنعها موافقة المسلمين للنصارى في أعيادهم بالتشبه بهم. . وفي ذلك من الوَهَن في الدين، وتكثير سواد النصارى والتشبُّه بهم ما لا يخفى . . فالواجب على كل قادر أن يُنكر

<sup>(</sup>۱) تاريخ بغداد (ج٤/ ١٠٧)، الجد الحثيث (ح/٥/ ص10) للعامري (ت11٤٣هـ)، البداية والنهاية (ج٢/ ١٠) لابن كثير .

<sup>(</sup>۲) تفسیر ابن کثیر (ج۳/ ٦٠).

<sup>(</sup>٣) ذكره بهاء الدين الكندي في كتابه: السلوك في طبقات العلماء والملوك (ج١/ ٦٤).

على أهل الذمة التظاهر بأعيادهم ومواسمهم، ويمنع من أراد من المسلمين التشبه بهم في شيء من أفعالهم ومأكلهم وملابسهم ومخالطتهم فيها، ومن يضلل اللَّه فلا هادي له، وهو على كل شيء قديره(١٠).

\* \*

<sup>(</sup>١) تنبيه الغافلين لابن النحاس (ص٣٠٧-٣١٠).

# فصلٌ: متى بدأ الابتداع في الأعياد في الأمة الإسلامية

لم تبدأ إلَّا بعد القرون الثلاثة المفضلة، وأظهرَ الدخولَ في الإسلام بعضُ المنافقين، فحاولوا إظهار بعض شعارات دياناتهم السابقة، عن طريق بعض سلاطين المسلمين، ويتجلَّى ذلك واضحًا في القرن الرابع الهجري، حيث انتشرت فيه أعياد الكفار والمشركين في ظل الدولة الرافضية الفاطمية (٥ وذكر مؤرخ الدولة العبيدية: المقريزي، ستة وعشرين عبدًا للدولة العبيدية، ومِنْ أشهرها:

الاحتفال برأس السنة الهجرية :

في أول ليلةٍ في شهرٍ مُحرَّم من كلِّ عام<sup>(١١</sup>)، وعيد رأس السنة: أَحَدُ أعباد اليهود<sup>(١٢)</sup>.

ومنها: الاحتفال بأول العام:

ويعظمون فيه رؤساءهم(<sup>،،،</sup>، وهو أحد أعياد العرب بالجاهلية، وأحد أعياد المجوس(<sup>«</sup>).

<sup>(</sup>١) بدأت هذه الدولة بدخول المعز محمد بن إسماعيل القاهرة سنة (١٣٦٣)، وانتهت بوفاة العاضد سنة (١٩٦٧)، وموفاة العاضد سنة (١٩٦٥)، وهي دولة رافضية باطنية، تتنسب زورًا وبهتانًا إلى أحد أولاد علي بن أبي طالب عليه وظاهرهم الرفض، وباطنهم الكفر المحض، ويشهد عليهم علماء الأمة وأتمتها وجماهيرها بأنهم كانوا منافقين زنادقة، يُظهرون الإسلام ويُبطئون الكفر.

يُنظر : اللَّوق بين الفرق (ط ١٩٧٧)، ومجموع الفتاري (ج٣٥/ ١٢٠)، والبداية والنهاية (ج١١/ ٢٩١-٢٠)،

<sup>(</sup>٢) الخطط والآثار للمقريزي (ج١/ ٤٩٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ناريخ الإسرائيليين لشاهين بك مكاريوس (ص٢١٠)، والإصحاح (١٠، الفقرة ١٠)، وسفر العزامير الإصحاح (١، الفقرة ٢-٣)، والخطط للمقريزي (ج٢/ ٤٧٣-٤٧٩)، وتاريخ اليعقوبي الشيعي (ج١/٦١).

<sup>(</sup>٤) الخطط للمقريزي (ج١/ ٩٠).

<sup>(</sup>٥) عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات للقزويني (ص٤٤-٥٦).

ومنها: الاحتفال بعيدي النيروز، والمهرجان:

فتُعطَّل فيه الأسواق والأعمال، ويقلُّ سعي الناس في الطرقات''، وهما أيضًا : من أعظم أعياد المجوس''، ومن أعياد العرب في الجاهلية''.

ومنها: الاحتفال بميلاد المسيح:

فتُوزَّع فيه الهدايا والحلوى والسمك والشموع، وتوقد فيه الشوارع''، وهو من أعياد النصارى، والمعروف بالكرسمس<sup>(ه)</sup>.

ومنها: الاحتفال بعيد الغطاس:

فتُنصبُ الخيام على السواحل، وتوقد الشموع، ويحضر المغنون والملهُّون، وتُشرب الخمور، وينزلون في البحر، وتُزاد فيه النفقةُ على الأولاد، وإدخال السرور عليهم ٢٠٠، وَهُوَ من أعياد النصارى ٢٠٠٠.

<sup>(</sup>١) الخطط للمقريزي (ج١/ ٤٩٠-٤٩٣).

<sup>(</sup>۲) ناريخ اليعقوبي الشيعي (ج1/١٧٤)، ويلوغ الأرب للألوسي (جـ٣٤٨/١)، ومروج الذهب للمسمودي الشيعي (ج٢/٢١٧)، والآثار الباقية لليروني (ص٢١٥-٢١٨)، ونخبة الدهر للأنصاري (ص٧٧٠–٢١٨)، ٢٧٨)، وصبح الأعشى للظلفشندي (ج٢/١٨٤).

<sup>(</sup>٣) الفتح الرباني لترتيب المسند للساعاني (ج٦/ ١١٩)، وعون المعبود (ج٣/ ٤٨٥)، وفيض القدير (ج٤/ ٥١١)، ومرقاة العقائيم (ج٣/ ٤٩٠).

<sup>(</sup>٤) الخطط للمقريزي (ج١/ ٢٦٥-٩٩٥).

 <sup>(</sup>٥) الإصحاح (٢ ص٢٥، الفقرة ١-٢-٣)، وإنجيل لوقا الإصحاح (٦، الفقرة ١٣)، وتفسير الأناجيل المقدمة (ج٢/ ٢٧٩)، والنصرانية والإسلام للطهطاري (ص٢٣٦).

<sup>(1)</sup> الخطط للمقريزي (ج1/ ٢٦٥-٢٦٦)، ومروج الذهب للمسعودي (ج1/٣٥٧)، والمدخل لابن الحاج (ج٢/٥٩)، وتنيه الغافلين لابن النحاس (ص٢٠٩)، والأمر بالاتباع للسيوطي (ص٩٦).

<sup>(</sup>٧) تفسير الأناجيل المقدسة (ج٢/ ٢٩٦- ٢٩٧)، والأثار البانية للبيرتني (ص٢٩٣)، وصبح الأعشى للقلفشندي (ج٢/ ٤٢٦)، والخطط للمقريزي (ج/ ٢٦٥)، وبلوغ الأرب للألوسي (ج/ ٢٥٨)، والإصحاح (١، الفقرة ٩-١٠)، والإصحاح (٣، الفقرة ١١)، وسفر إنجيل يوحنا (١، الفقرة ١٨-

#### ومنها: الاحتفال بيومي السبت والأحد:

#### ومنها: الاحتفال باليوبيل الفضي واليوبيل الذهبي:

فاليوبيل القضي بمناسبة مرور خمسة وعشرين عامًا على تولِّي الحاكم، أو إنشاء دولة، أو مؤسسة، أو نادي رياضي. . . إلخ، واليوبيل الذهبي بمناسبة مرور خمسين عامًا . . أو مائة عام، أو خمسمائة عام وهكذا<sup>(1)</sup>، وهو من أعياد البهود، فيُعطَّلُون زراعة الأرض التي يُمُرُّ عليها (٤٩) سنة، وتكون السنة خمسون يوبيلًا، فيحتفلون بذلك<sup>(0)</sup>، إلى غير ذلك من الأعياد التي أحدثتها الدولة العبيدية الرافضية في الأمة الإسلامية، والتي ما زالت إلى اليوم.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) فيحرم فيه العمل لديهم، بل جزاء العامل يوم السبت القتل، يُنظر: سفر الخروج الإصحاح (٢٠، الفقرة ٢٠٠)، وسفر ١٦٥، ، وسفر العدد الإصحاح (١٥، الفقرة ٢٣)، وسفر نحيا الإصحاح (١٥، الفقرة ٢٣)، وسفر نحيا الإصحاح (١٩، الفقرة ١٤)، وسفر التثنية الإصحاح (١٥، الفقرة ١٤-٤٢).

<sup>(</sup>٢) الوصايا الإلهية العشر للانبا يوحنا نوير (١٣-٦١)، وتفسير الأناجيل المقدسة التي تُقرأ في أيام الأحاد والأعباد، للاب لويس برصوم الفرنسيسكاني.

<sup>(</sup>٣) تقدَّم تخريجه.

<sup>(</sup>٤) الديارات لأي الندماء الشابشتي (ص٩٣). (۵) تاريخ الاسر الملس: (ص.١٠١)، الاصحاح (٥، الفقرة ٨-١٢)، والآثار الباقرة للسرون (ص.١١

<sup>(</sup>٥) ناريخ الإسرائيليين (ص١٠١)، الإصحاح (٥، الفقرة ٨-١٢)، والآثار الباقية للبيروني (ص٢٨١)، والخطط للمقريزي (ج٢/ ٤٧٤-٤٧٩).

# فصاً.: بعض الأعباد البهودية والنصرانية

# والتي يُنادي بها بعض الجهلة في العالم الإسلامي

عيدالأم:

يحتفل به النصارى في ٢١ مارس من كل عام، فتُقدَّمُ فيه التهاني والزهور للأم، والأصل في إحداث النصاري له: أنَّ عيسي ع الله أمٌّ فقط ولا أبَّ له.

وقيل: بسبب انتشار العقوق فيهم، فيبُرُّون أمهاتهم بالمراسلات والهدايا في ذلك اليوم، ثمَّ يعودون إلى عقوقهم حتى ذلك اليوم في السنة القادمة وهكذا(١٠)، فَدَعَا مِن تَشَرَّب بِحَبِّ النصارى، أو مَنْ كَثُرَ عَقُوقُهُ لأُمَّه بالاقتداء بالنصارى في إحياء الاحتفال بعيد الأم في المسلمين.

وقد سُثلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: ﴿فِي أَي يُومُ بِالصَّبَطُ يحتفل المسلمون بعيد الأم، وهل حقيقة أنه يوم ازدادت فاطمة الزهراء؟

## الحواب:

لا يجوزُ الاحتفال بما يُسمَّى عيد الأم ولا نحوه مِن الأعياد الْمُبتدَعة، لقوله ﷺ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا ليسَ عليه أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» (٢)، وليس الاحتفالُ بعيد الأُمُّ مِن عَمَلِه ﷺ، ولا مِن عمل أصحابه ﷺ، ولا مِن عَمَل سَلَفَ الأُمَّة، وإنما هو بدعةٌ وتشبه بالكفار، وبالله التوفيق (٣٠٠.

<sup>(</sup>١) يُنظر: العقلية الإسلامية وفكرة المولد، لعلى بن محمد العيسى (ص١٢٥-١٢٦).

<sup>(</sup>٢) تقدُّم تخريجه.

<sup>(</sup>٣) الفتوى (رقم ٧٩١٢) مجلَّة البحوث (جـ٣٨/ ٩٤)، فتاوى اللجنة الدائمة (ج٣/ ٨٥-٨٦).

#### عيدُ الميلاد:

الاحتفالُ في يوم مَولد الْمُحتَقِلِ أو الْمُحتَمَلِ لَهُ كلَّ عام، وذلك بتجهيزات خاصة كحلوى الميلاد، تعلوها الشموع المضاءة على حسب عدد سنوات عمر المحتفِل، وترديد كلمات أجنبية، وسببَّ إحداث هذا العيد لدى النصارى: التفكك الاجتماعي والأسريِّ، وضياع القيم الدينية، والانهماك بالدنيا، فأحدثوا هذا العيد لإظهار المودَّة والاجتماع الذي تفكك (١٠).

وقالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: «لا يجوزُ إقامة عيدِ مبلادٍ لأحدٍ، لأنه بدعةٌ، وقد ثبت عن رسول اللَّه ﷺ أنه قال: «مَن أحدَثَ في أمرنا هذا ما ليسَ منه فَهُوَ رَدُّهُ(٢٠)، ولأنه تشبُهٌ بالكفار في عَمَلِهم، وقد قال -عليه الصلاة والسلام-: «مَنْ تَشَبَّه يقوم فَهُوَ منهم، ٣٠)، وبالله التوفيق،(١٠).

وسُتلت اللجنة الدائمة أيضًا السؤال التالي: «الاحتفالات بالأعياد الدينية مثل: مولد النبي ﷺ، والنصف من شعبان. . إلخ، حسَبُ المناسبات، هل ذلك حائه ؟

الجواب: أولًا: الاحتفال بالأعياد البدعية لا يجوز.

ثانيًا: في السنة عيدان: عيد الأضحى وعيد الفطر، ويُشرعُ في كلِّ منهما إظهار الفَرَح والسرور، وفعل ما شرعه اللَّه سبحانه فيها من الصلاة وغيرها.

ثالثًا: لا يجوزُ أن يُقام احتفال بمولد النبيِّ ﷺ ولا لمولد غيره، لأنَّ الرسول ﷺ لَمْ يفعل ذلك، ولَمْ يشرعه لأمته، وهكذا أصحابه ﷺ لَمْ يفعلو،، وهكذا

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (ص١٢٨)، وقاموس العادات والثقاليد لأحمد أمين (ص٢٥٢). ١٧٠ - أ . . .

<sup>(</sup>٢) تقدُّم تخريجه.

<sup>(</sup>٣) تقدَّم تخريجه .

<sup>(</sup>٤) الفتوى (رقم ٢٨٩ه) مجلة البحوث (ج٣٨/ ٩٣)، فتاوى اللجنة الدائمة (ج٣/ ٨٤).

سلفُ الأمة مِن بعدهم في القرون المفضَّلَة لَمْ يفعلوه، والخير كلُّه في اتباعهم.

رابعًا: الاحتفال بليلة النصف من شعبان بدعة، وهكذا الاحتفال بليلة سبع وعشرين من رجب التي يُسمِّيها بعض الناس بليلة الإسراء والمعراج كما تقدَّم في الفقرة الثانية، واللَّه المستعانه (۱۰).

# الاحتفالُ برأس القرن الهجري :

ولقد احتفلت بعض البلاد الإسلامية بمناسبة بداية القرن الخامس عشر الهجري، وأقيمت المحافل الخطابية، وتبادل بعضهم التهاني بهذه المناسبة، وهذا أمر مُحدَثُ مُبتلعٌ، والنبيُ على قد نهى عن الإحداث في الدين، فهذا منهي عن الاحتفال به قياسًا على الاحتفال برأس السنة، وسبق أنْ عوفنا أنَّ عيد رأس السنة بين أعياد اليهود، وقلَّدهم فيه التصارى، والتشبُّه بالكفار قد نهى عنه الله الله التعالى كتابه العزيز، والرسول على في سنته المعلمَّرة، ولم يُؤثر عن السلف الصالح من التابعين وتابعيهم، وعلماء الأمة المشهورين كالأقمة الأربعة وغيرهم، ولا مَن جاء بعدهم: أنه احتفل برأس القرن الهجري، وما دام الأمور المنهي عنها، لأنَّ يكون الفرع المنهم الكمال برأس القرن الهجري من الأمور المنهي عنها، لأنَّ الاحتفال به أم الكتاب.

عيدُ النساء، أو عيدُ المرأة:

مِنْ أعياد الْمَجُوس، يَجُودُ فيه الرِّجالُ على النساء بالهدايا والاحترام(٢٠٠).

عيدُ الجلوس:

قال سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ -رحمه اللَّه تعالى-: "عيد

<sup>(</sup>١) الفتوى (رقم ٥٧٣٨) مجلة البحوث (ج٣٨/ ٩١)، فتاوى اللجنة الدائمة (ج٣/ ٨٣-٨٣).

<sup>(</sup>٢) الآثار الباقية للبيروني (ص٢٢٩).

الجلوس هو من طرائق اليهود والنصارى، فإنَّ الأعيادَ كلها من باب العبادة، فإنَّ تعظيم الزمان والأعياد المكانية مَا لأهلِ الإسلام إلَّا المساجد الثلاثة، وما يتبع المسجد الحرام من المشاعر، وغيره لا أبدًا، (٢٠٠٠).

وقال ﷺ: قمن محمد بن إبراهيم إلى حضرة فضيلة الشيخ محمد البيز، رئيس محكمة الطائف، السلام عليكم ورحمة اللَّه وبركاته، وبعد:

فقد نشَرَت جريدةُ البلاد في عددها رقم ( ٢٤٠) الصادر يوم الجمعة الموافق (٢٢) الجاري: أنَّ المشايخ توافدوا إلى قصر الحكم في الرياض لتهنئة جلالة الملك بيوم ذكرى جلوسه، ونقولُ: إنَّ هذا غَلْظٌ، فإننا وإخواننا المشايخ لا نرَى ذلكَ سائغًا، فَضْلاً عَنْ أَنْ نُهُنَّى الْمَلْكَ به، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته «الختم» (ص - م - ١٢٩٠ في ٢٨/ ٥/ ١٣٧٥ه) ...

## العيدُ الوطني:

قال سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ -رحمه الله تعالى - عن اليوم الوطني: قاما بعد: فإنَّ تخصيص يوم من أيام السنة بِخِصَّيصة دون غيره من الآيام الوطني: قاما بعد: فإنَّ تخصيص يوم من أيام السنة بِخِصَّيصة ودن غيره من الآيام يكونُ به ذلك اليوم عيدًا، علاوة على ذلك أنه بدعةٌ في نفسه ومحرَّم، وَشَرَع بِينِ لَمْ يَأْذَنْ به الله، والواقعُ أصدقُ شاهد، وشهادةُ الشرع الْمُطَهِّرِ فوقَ ذلك وأصدق، إذ العيد: اسمٌ لِما يعودُ مجيئه ويتكرَّرُ سواءً كان عائدًا بعود السنة أو الشهر أو الأمبوع، كما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية كَلَّلُهُ .

ولَمَّا كان للنفوس من الوَلَعِ بالعيد ما لا يَخفى، لا يُوجد طائفةٌ من الناس إلَّا ولَهُم عيدٌ أو أعيادٌ يُظهرون فيه السرورَ والفَرَح، ومُتطَلَّبات النفوس شَرْعًا وظَبْمًا

<sup>(</sup>۱) مجموع فتارى مساحته (ج۱/۱۰۱)، ويُغطّر: فتوى لسماحته مع الشيخ محمد بن عبد اللطيف، والشيخ صالح بن عبد العزيز في هذا الموضوع في الدرر السنية (ج۶/۲۳۷ ). (۲) مجموع فتاوى مساحته (ج۲/۱۰۱).

مِن عباداتٍ وغيرها. . وقد منَّ اللَّه على المسلمين بما شَرَعَهُ لَهُم على لسان نبيّه الأمين ﷺ من العيدين الإسلاميين العظيمين الشريفين اللذّين يفوقان أيَّ عيدِ كان، وهما: عبدُ الفطر، وعيدُ الأضحى، ولا عيد للمسلمين سَنَوِيًّا سِواهُما، وكلُّ واحدِ من هذين العيدين شُرعَ شُكرًا لله تعالى على أداءِ رُكُنِ عظيمٍ مِن أركان الإسلام.

فعيدُ الفطر أُوجبه اللَّه تعالى على المسلمين وشَرَعَهُ ومنَّ به عليهم شُكرًا لله تعالى على توفيقه إيَّاهم لإكمال صيام رمضان، وما شَرَعَ فيه من قيام ليلهِ، وغير ذلك من القُرُبات والطاعات المنقسمة إلى فرض: كالصلاة، وصدقة الفطر، وإلى مندوبٍ: وهو ما سِوَى ذلك من القُرُبات المشروعة فيه، وللجميع مِن المزايا ومزيدِ المثوبة ما لا يعلمه إلا اللَّه تعالى، وعيدُ الأضحى شُرع شُكرًا لله تعالى على أداءِ رُكُن آخرَ مِنْ أركان الإسلام، وهو حَجُّ بيتِ اللَّه الحرام، وقد فَرَضَ اللَّه فيه صلاةَ العيد، وشَرَعَ فيه وفي أيام التشريق ذبح القرابين من الضحايا والهدايا التى المقصودُ منها طاعةُ اللَّه تعالى، والإحسان إلى النفس والأهل بالأكل والتوَسُّع والهديَّة للجيران والصدقة على المساكين، وشَرَعَ فيه وفي أيام التشريق وفي عيد الفطر من التكبير والتهليل والتحميد ما لا يَخفى، ولهذا قال ﷺ: "يوم عرفة ويوم النحر وأيام منى عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب»(١)، وفي حديث آخر زيادة **•وذكر لله تعالى؛<sup>٢٧</sup>،** كما مَنَّ تعالى بشرعه إظهار السرور والفرح، والبروز بأحسن مظهر وأكمل نظافة، والانبساط والفراغ في ذلك اليوم، والتهاني بذلك العيد، والراحة من الأعمال توفيرًا للسرور والأنس وغير ذلك، وكل ذلك يدخل

<sup>(</sup>١) تقدّم تخريه

<sup>(</sup>۲) رواه الألمة: مالك (ح۸۲۸)، وأحمد (ح۲۰۷۲)، وأبو داود (ح۲۸۱۳)، باب في حبس لحوم الأضاحي، والنساني (ح۲۳۰۶)، باب تفسير العيرة، وفيرهم.

في مُسمَّى العيد، حتى أذن فيه بتعاطي شيء من اللعب المباح في حقَّ مَنَ لَهُم مَيْلُ إِلَيْهِ مَسْلُكُ لِللَّهِ مَ الْسَلَ لغيرهم، كما أقرَّ الله ، كالجويريات والحبشة الذينَ لَهُم مِنَ الوَلِّعِ باللَّهِ مِنَ الْجَبَّمَةُ على اللعب فيه الجويريتين على الغناء المباح بين يديه الله على أسمَّ المحمدات في المسلمين لَمْ يخلوا بالمدرق والحراب في المسلمين لَمْ يخلوا بعدد الله في السنة مِن عيد، بل شُرع لهم عيدان اثنان، اشتمل كلُّ واحدٍ من العبدين من العبادات والعادات من الفرح والانبساط ومظهر مزيد التآلف والتواذ والتهاني به بينهم، ودُعاء بعضهم لبعضٍ على ما لَمْ يشتمل عليه سواهما من الاعياد.

وتعيين يوم ثالث من السنة للمسلمين فيه عدة محاذير شرعية :

أحدها: المضاهاة بذلك للأعياد الشرعية.

المحذور الثاني: أنه مُشابَهةٌ للكفار من أهل الكتاب وغيرهم في إحداث أعيادٍ لَمْ تكن مشروعة أصلًا، وتحريم ذلك معلومٌ بالبراهين والأدلَّة القاطعة من الكتاب والسنة، وليسَ تحريم ذلك من باب التحريم المجرَّد، بل هو من باب تحريم البِدَع في اللين، وتحريمٍ شُرِّعٍ دِينٍ لَمْ يأذن به اللَّه، كما يأتي إن شاء اللَّه بأوضح من هذا، وهو أغلظُ وأفظهُ مِن المُحرَّمات الشهوانية ونحوها.

وقد ألَّف شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية -قدس اللَّه روحه

<sup>(</sup>١) ورى مسلم (ح٩٩٣)، باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية نبه في أيام العيد: فعن عروة عن عائشة: أن أبا بكر دخل عليها وعندها جاريتان في أيام منى تفنيان وتضربان، ورسول الله ً ﷺ مسجى بئوبه فانتهرهما أبو بكر، فكشف رسول الله ﷺ عنه وقال: دعهما يا أبا يكر، فإنها أيام هيئه،

<sup>(</sup>٢) روى البخاري (ح٤٤٢)، باب أصحاب الحراب في العسجد، وصلم واللفظ له (ع٩٦/)، باب الزحمة في العسبد، وصلم واللفظ له (ع٩٣/)، باب الزحمة في اللمب الذي لا معصبة فيه في أيام العبد: عن عروة بن الزبير قال: قالت عائشة: ووالله لقد رأيتُ رسول الله ﷺ يقوم على باب حجرتي، والعبشة يلعبون بحرابهم في مسجد رسول الله ﷺ يسترني بردائه لكم أنظر إلى لعبهم، نُمَّ يقومُ من أجلي حتَّى أكونَ أنا التي أنصرتُ، قاقدوا قلرَ الجارية الحديثة السنّ، حريصة على اللهوء.

ونوَّر ضريحه - في تحريم مشابهة الكفار ولاسيما في أعيادهم سفرًا ضخمًا سَمَّاه: اقتضاء الصراط المستقيم، في مخالفة أصحاب الجحيم، ذَكَرَ فيه تحريم مشابهة الكفار بالأدلة من الكتاب، والسنة، والإجماع، والآثار، والاعتبار، فذكرَ من الآيات القرآنية ما يَنيفُ على ثلاثين آية، وقرَّر بعد كلَّ آيةِ وجه دلالتها على ذلك، ثُمَّ ذكرَ من الأحاديث النبوية الدالة على تحريم مشابهة أهل الكتاب ما يُقارب مائة حديث، وأعقب كلَّ حديث بذكر وجه دلالته على ذلك، ثُمَّ ذكرَ الإجماع على التحريم، ثُمَّ ذكرَ الآثار، ثُمَّ ذكرَ من الاعتبار ما في بعضه الكفاية، فَمَا أجلً هذا التاب.

المحدور الثالث: أنَّ ذلك اليوم الذي عُيِّنَ للوطن الذي هو أولُ يوم من الميزان، هو يوم الْمَهْرَجان الذي هو عيد الفرس المجوس، فيكونُ تعيينُ هذا اليوم وتعظيمُه تَشَبُّهًا خاصًا، وهو أبلغُ في التحريم من التشبُّهِ العام.

وقال النبي ﷺ فيما أخرجه الشيخان عن ابن عمر ﷺ: ﴿إِنَّا أَمَّةُ أَمِيّةُ لا نَكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وعقد الإبهام في الثالثة، ثم قال: الشهر هكذا وهكذا وهكذا، يعني: تمام الثلائين، يعني مرة تسعة وعشرين ومرة

 <sup>(</sup>١) الآية ٥ من سورة يونس.

ثلاثين الله والحجادات بالأشهر القمرية من الصيام والحج وغير ذلك كالعدد، وفضلُّ الله الأزمنة بعضها على بعض باعتبار الأشهر القمرية.

المحدور المخامس: أنَّ ذلك شَرْعُ دِينِ لَمْ يأذن به اللَّه ، فإنَّ جنس العيدِ الأصلُ فيه أنه عبادةً وقُربةٌ إلى اللَّه تعالى، مَعَ ما اشتمل عليه مما تقدَّم ذكره، وقد قال تعالى : ﴿إِمَّ لَهُمْ شُرِّكُوْ أَلَهُمْ يَنَ النِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنَ بِهِ اللَّهُ ﴾ (").

وأنَا أذكرُ إِنْ شَاءَ اللَّه أَنموذجًا مما استدلَّ به شيخ الإسلام كَالْمَلَةُ في هذا الباب من الأصول الخمسة التي تقدَّمت الإشارةُ إليها ، إقامةٌ للحُجَّة ، وإيضاحًا للمَحَجَّة ، وبراءةً للذُّمَّة ، ونُضحًا لإمام المسلمين ولجميع الأُمَّة ، ثُمَّ أَنقلُ بعدُ مواضعَ مُمْزَّقةً من كتابه المذكور ، ثُمَّ أذكرُ بعدَ ذلك خاتمةً دَعَت إلى ذكرها الضرورة . . ا إلى آخر ما ذكر سماحته -رحمه اللَّه تعالى - .

# ثُمَّ خَتَمَ سماحته بقوله :

والمَّا الخاتمة: فقد جاء الكتاب، والسنة، والإجماع، بوجوب طاعة الله ورسوله ﷺ، وتحريم الخروج عن سبيل ورسوله ﷺ، وتحريم الخروج عن سبيل المومنين، وتحريم الخروج عن الله والرمنين، وتحريم طاعة العلماء والعُبَّادِ والأمراء في معصية الله، فقال تعالى: 
﴿ يَكُنَّ إِلَيْنِ مَا مُثَوَّا أَمِلِيمُوا التَّهُولُ وَأَلُولُ الْآَرُمِ مِنْكُمْ فَإِنْ نَتَوَّعُمْ فِي مَنْهُو فَرَدُّوهُ إِلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

وقال تعالى: ﴿وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَيِيلِ

 <sup>(</sup>١) رواه البخاري (ح١٠٩٩)، باب قول النبي 選: [قا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فانظروا، ورح المناسبة الله النبي (ح١٨١٠)، باب رجوب صوم رمضان الربية الهلال، والنبي (ح١٨٠٠)، باب رجوب صوم رمضان الربية الهلال، والنبية الهلال، وأنه إذا تُمّ في أوله أو آخره أكملت عدة الشهر ثلاثين يوماً.

<sup>(</sup>٢) الآية ٢١ من سورة الشوري. -

<sup>(</sup>٣) الآية ٥٩ من سورة النساء.

ٱلْمُؤْمِنِينَ لُوَلَهِ، مَا قَوَلَى وَنُصْدِلِهِ. جَهَنَامٌ وَسَآةَتُ مَصِيرًا ﴾ (١).

وفي الصحيحين عن عليً ﷺ أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «لا طاعةَ في معصية، إنَّما الطاعةُ في المعروف، (°)، والآيات والأحاديث في هذا الباب أكثرُ مِنْ أنْ تُستقصى، فإنه لا طاعةَ لِمخلوقِ في خِلاف مَا أَمَرَ اللهُ به ورسوله ﷺ سواء كان من العلماء أو الأمراء والعُبَّاد.

قال شيخ الإسلام إمامُ الدعوة قدَّس اللهُ روحه في: كتاب التوحيد، ما نصه:
"بابُ من أطاعَ العلماءَ والأمراءَ في تحريم ما أحلَّ اللَّه، أو تحليل ما حرَّم اللَّه فقد
اتخذهم أربابًا من دون الله: وقال ابن عباس ﷺ: "يُوشْكُ أن تَنزلَ عليكم حجارةٌ
من السماء، أقرلُ: قالَ رسولُ اللهﷺ، وتقولونَ: قالَ أبو بكرِ وعمر،؟!".

وقال الإمام أحمد بن حنبل: "عجبتُ لقوم عرَفوا الإسنادَ وصحَّته، يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول: ﴿ فَلَيْحَدْرِ الَّذِينَ بِثَالِشُونَ عَنْ أَمْرِيةٍ أَنْ تُصِيبَتُهُمْ فِشَتْهُ

<sup>(</sup>١) الآية ١١٥ من سورة النساء.

<sup>(</sup>٧) رواه البخاري (ح ١٨٣٠)، باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرانض والأحكام، وقول الله تعالى: ﴿ وَقَلُولَا نَشَرَ مِن كُلِّ رَقَقَةٍ مَنْهُمَ طَلَهَمَةً لِيَنْفَقُهُمْ إِنَ النَّبِينِ وَلِسُلَوْكًا وَتَمُهُمُ إِلَا رَمِيْثًا إِلْيَتِهِمَ لَمُلْهُمْ يَمَدُّلُوكَ﴾ ويُسمَّى الرجلُ طائفة لقوله تعالى: ﴿ وَلِي خَاتِفُولُهِمْ وَكِيفُ بِمِثَ أَنْفَقُولُهُمْ وَلَهُ تَعْلَقُهُمْ وَلَهُ تَعَالَى: ﴿ وَلِنَ جَاتُولُو اللّهِمُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ معمى اللّهِ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ المعمية. طاعة الأمراء في غير معصية وتحريها في المعصية.

<sup>(</sup>٣) ذكر، بهذا اللفظ واحديم به الإمام أبن القيم في إعلام الموقعين (٢٣٨/٢)، ومعناه ثابت في الحديث الذي رواه الإمام أحمد (ح٢٣١/٣)، والمقدسي في الذي رواه الإمام أحمد (ح٢٣١/٣)، والمقدسي في الأحاويت المختارة (ح٢٥٣)، وحسنه ابن مفلح في الأداب الشرعية (ج٢/ ٧٤)، والهيشي في مجمع الزوائد (ج٢/ ٢٣٤)، وصححه أحمد شاكر، ولفظ الإمام أحمد: عن ابن عباس في قال: تشكم الشيئ على موقع نفال عروة بن الزبير: تهى أبو بكر وحمر من المتمة انفال ابن عباس: ما يقول عُرَبُّه، ويقول: نهى أبو بكر وحمر عن المتمة، نفال ابن عباس: قال النبئ على، ويقول: نهى أبو بكر وحمر عن المتمة المؤلدة المؤلدة المؤلدة الدبئ على أبو بكر وحمر عن المتمة المؤلدة المؤلدة المؤلدة الدبئ على أبو بكر وحمر عن المتمة المؤلدة الم

أَرْ بَهْيِبِهُمْ عَذَاكُ أَلِيرُ ﴾ ('' أندري ما الفتنة؟ الفتنةُ: الشرك، لعلَّه إذا ردَّ بعض قوله، ان يقع في قلبه شيءٌ من الزيغ فيهلك ("')، وعن عديٌ بن حاتم ﷺ في أن أنه سمع النبيً ﷺ فيراً هذه الآية: ﴿ أَخَبُ أَوْ أَخْبُ الْهُمْ وَرُفِكَ ثَهُمْ أَرْبُكِانًا بِنِن دُوْلِ اللَّهِ ﴾ "الآية، فقلتُ له: إنا لسنا نعبد هم، قال: ألبس يُحرَّمون ما أحلَّ اللَّه فتحرَّمونه، ويُحلُّون ما حرَّم اللَّه فتحلُّونه، فقلتُ: بلى، قال: فتلك عبادتهم المواه أحمد والترمذي وحسّنه "الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم،

<sup>(</sup>١) الآية ٦٣ من سورة النور.

<sup>(</sup>٣) ذكر هذا الأثر شيخ الإسلام ابن بيمية كلنَّلْهُ في كتابه: الصارم العسلول على شاتم الرسول ﷺ (ج٢/ ١١٠-١١٧) بلنظ: ووقيل له -أي للإمام أحمد-: إنَّ قومًا يَدُعون الحديث ويذهبون إلى رأي سفيان وغيره، نقال: أعجبُ لقوم سمعوا الحديث، وعرفوا الإستاد وصحته، يَدَخُونَهُ ويذهبون إلى رأي سفيان وغيره، قال الله: ﴿فَلَيْحَدُو النَّبِينُ مَنْ أَمْرِيهُمْ يَسَانُهُ بَيْنَةً أَنْ يُعْيِبُهُمْ عَنَابُ إلَيْهُ ﴾. وتدي ما الفتحة الكفر، قال الله تعالى: ﴿وَلَلْفِئُهُ أَسَكُمُ مِنَ النَّقَرُ ﴾ فيدُعون الحديث عن رسول الله ﷺ وتغليم أهواهم إلى الرأي، وذكره ابن مفلح في الفروع (ج٦/ ٧٣) بلفظ مقارب.

وذكر بعض العلماء قريبًا من هذا الأثر عن الإمام مالك -رحمه الله تعالى-، يُنظر: النقيه والمنتف للخطيب (ج١/٣٧٩)، واعتقاد أهل السنة للالكائي (ج١/١٤٤)، وذم الكلام وأهله للهروي (ج٣/ ١١١٥، ومواهب الجليل للمغربي (ج٣/٤٤)، والباعث على إنكار البدع والحوادث لأبي شامة (صـ ٢١).

<sup>(</sup>٣) الآية رقم ٣١ من سورة التوبة.

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي (ح٣٠٩)، باب: ومن سورة التوبة ، ولفظه: عن عدي بن حاتم قال: «أثيثُ النبي ﷺ وفي عنفي صلبٌ من ذهب ، فقال: با عديُّ اطرّح حنك هذا الوثن ، وسمعت يقرأً في سورة براءة : ﴿أَشَكَنُوا أَشْبَكُمُمُّ وَرُفِيكُنِهُمْ أَرْبَكِنَا مِن دُوْبِ اللّهِ قال: أمّا إنهم لم يكونوا يَعبدونهم، ولكنهم كانوا إذا أحلُّوا لهم شيئًا استحلُّو، وإذا حرَّموا عليهم شيئًا حرَّموه .

ورواه أيضًا : البيهغي في الكبرى (ح٢٠١٣)، باب: ما يفضي به القاضي ويُعتي به المهفي فإنه غير جائز له أن يُقلّد أحدًا من أهل دهره، ولا أن يحكم أو يُعتي بالاستحسان، قال الله -جل ثناؤه- : ﴿فَإِن تَنْزَعَلُوْ إِن خَدُو رُقُوهُ بِلَّ الْقِ وَالرَّمُولِ بِنَ كُمُّمُ تَنْمِئُونَ بِالْقِورُ الْقِيزِ ﴾ .

وحتْ شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الإيمان (ص18)، واحتجٌ به الإمام ابن عبد البر: على فساد التقليد. جامع بيان العلم وفضله (ج١٩/٢٠).

<sup>(</sup>٥) فتح المجيد شرح كتاب التوحيد (ص١٩ ٤٧-٤٢٧).

تحريرًا في (١٩/ ٥/ ١٣٨٥هـ)(١).

فتَبَيَّنَ لنا أخى طالب الحقِّ مِمَّا مَضَى:

أنَّ الاحتفال بما يُسمَّى بالأعياد الوطنية بدعةٌ مُحدثةٌ ، فكيف إذا أُضيفَ إليها : تركُ العمل في تلك الأيام ، ففي ذلك تشبهٌ بأعياد اليهود والنصارى كميد الغفران : في اليوم العاشر من الشهر السابع : حيث يَنقطعُ فيه اليهودُ عن العمل ، وكذلك بعيدي النيروز والمهرجان '''.

قال الإمام مالك -رحمه اللَّه تعالى - : "وبلغني أن بعض أصحاب رسول الله ﷺ كانو ايكرهونَ أنْ يَتُرُكُ الرَّجُلُ العملَ يومَ الْجُمْعَةِ، كما تَرَكَتِ اليهودُ والنصارى العملَ في السبتِ والأحده'٣٠.

### يومُ النظافة :

قال سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم -رحمه اللَّه تعالى-: «بلغني أن هناك يومًا في السنة عند الموظفين والمدارس يُسمَّى - يوم النظافة - وقد احتُفلَ به في جدة، وأبدي لجلالتكم حفظكم الله: أنَّ تخصيصَ هذا اليوم والاحتفال به أمرٌ لا يُجيزه الشرعُ حيثُ يكونُ بصفة العيد، ولا عيدَ لأهل الإسلام غير أعيادهم التي سنَّها الشرعُ، ومِا سواها فَحَدَثُ باطلٌ يَنهى عنه الإسلامُ ويمنعه.

أمَّا النظافة فأمرُها معروفٌ، وهي مطلوبةٌ في كلَّ وفتٍ، لا تُخَصَّصُ بوقتٍ دونَ وقتٍ. فقد بلغني هذا الخبرُ وعَسَى أنْ لا يكونَ صحيحًا وغَيْرَتُكم للشرع وجمايتكم

<sup>(</sup>۱) مجموع فتاوي سماحته (ج۳/ ۱۰۷-۱۲۱).

<sup>(</sup>٢) الإصحاح (٣٣، الفقرة ٢٦-٢٧)، والإصحاح (١٦، الفقرة ٢٩-٣٠)، الفكر الديني اليهودي لحسن ظاظا (ص(١٦٩).

<sup>(</sup>٣) المدونة الكبرى (ج/ ١٥٤)، ويُنظر: اقتضاء الصراط المستقيم (س٣٥) ت/محمد حامد اللفقي، وتنوير الحوالك (ج/ ٩٤)، وضرح الزوقاني (ج/ ٣٠٠)، وفيض القدير (ج٤٠/٤٣)، وتيسير العزيز الحميد (ص٣٢)، والمدخل لابن الحاج (ج٢/ ١٥٣).

له تأبَى إقرارَ هذا الشيء وأمثالِه تولاكم اللَّه بتوفيقه، محمد بن إبراهيم (ص - م -٢٢٩ في ١٦/ ٨/ ١٣٧٩ه)(١٠).

#### عيدُ الْحُبِّ:

سُئل سماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله تعالى- السؤال التالي: «فقد انتشر في الآونة الأخيرة الاحتفال بعيد النُحبُّ -خاصة بين الطالبات- وهو عيدٌ من أعياد النصارى، ويكون الزُّيُّ كاملًا باللون الأحمر الملبس، والحذاء، ويتبادلن الزهور الحمراء، نأمل من فضيلتكم بيان حكم الاحتفال بمثل هذا العيد، وما توجيهكم للمسلمين في مثل هذه الأمور، والله يحفظكم ويرعاكم؟ فأجاب -رحمه الله تعالى-: «الاحتفال بعيد النُحبُ لا بجوز لوجوه:

الأول: أنه عيدٌ بدعيٌّ لا أساسَ له في الشريعة.

الثاني: أنه يدعو إلى العشق والغرام.

الثالث: أنه يدعو إلى اشتغال القلب بمثل هذه الأمور التافهة المخالفة لهدي السلف الصالح رشي .

فلا يَحِلُّ أنْ يُحدَّثَ في هذا اليوم شيء من شعائر العيد سواء كان في المآكل، أو المشارب، أو الملابس، أو التهادي، أو غير ذلك.

وعلى المسلم أن يكون عزيزًا بدينه، وأن لا يكون إِمَّعَةً يَتَّبعُ كلَّ ناعقٍ.

أسأل اللَّه تعالى أن يُعيذ المسلمين من كل الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يتولانا بتوليه وتوفيقه .

كتبه محمد الصالح العثيمين في (٥/ ١١/ ١٤٢٠هـ)٠٠٠.

<sup>(</sup>۱) مجموع فتاوي ورسائل سماحته (ج۳/ ۱۲۱-۱۲۲).

<sup>(</sup>٢) مجموع فتاوي ورسائل سماحته -رحمه الله تعالى- (ج١٦٦/ ١٩٩-٢٠٠).

# ومن المنكرات التي أُحدثت في عيدي الفطر والأضحى :

ما يُسمَّى بالمَرْضَاتِ الشعبية، يُبتدئ اللعبُ بِها في أولِ يوم من أيام العبد، وتستمرُّ ثلاثة أيام غالبًا، قال سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم -رحمه الله تعالى-: «العرضاتُ التي توجد في هذه السنوات أيام الأعباد مِمَّا يُنافي العبد، وهو مِنَ الباطلِ لا مِنَ السرور، ثُمَّ اتخاذه عيدًا لا يجوزُ، كثيرًا مَا يَلْتَبِسُ على الناس عرضات العبد، مَنْ قال إنَّ الصحابة يَعرِضُون يومَ العبد؟ والْحَبَشَةُ لَهُمْ مَيْلٌ إلى أشياء مُباحةِ في الأصل مِنْ ناحيةِ القول والعَمَلِ، أمَّا الأشياءُ التي هي مواسمُ الشياء والاختلاطِ الذي لا يَجوزُ، وتركُ الصلوات بعض الأحيان فإنه سُكنٌ بخر الهوى.

سُخْرُ هَـوًى وسُخْرُ مُـدامـةٍ ﴿ فَمَتَى بُفِيقُ مَنْ بِهِ سُخُرَانِ ﴿ ا

وقد كان في العام الماضي وقبله بعام يأخذ ثلاثة أيام، وهذا من عادات الجاهلية، وقد صَدَرَ الأمرُ بتركه في هذه البلاد، وأظنُّ في البلدان التي يكونُ من شأنها، ولَمْ يكن في نجدٍ قبل.

الحاصلُ: أنَّ هذا أمرٌ جاهليٌ يُبطّل . . . ١٠٠٠.

وقالت اللجنة الدائمة للإفتاء برئاسة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز –رحمه اللَّه تعالى– في الفتوى رقم (١٨٠٩٣) في (١٨٠/٨/١٨): «بَانَّ العرضة الشعبية التي تُقام في يوم عيد الفطر بضرب الطبول إلى وقتٍ متأخِّرٍ من الليل، وإنفاقي الأموالِ فيها عَمَلٌ مُنكرٌ، لاسِيَّما وأنها بعدَ شَهْرٍ عبادةٍ عظيمةٍ وهو شهرُ رمضان المبارك».

<sup>(</sup>۱) يُنظر : فناوى شيخ الإسلام (ج١٥/ ٤٢٠)، تاريخ مدينة دمشق (ج٣٦/ ٢٠٨)، مدارج السالكين (ج٣/ ٣٠٨)، الإيضاح في علوم البلاغة للخطب القزويني (ص٣٥)، تاج العروس للزبيدي (ج١٢/ ٥٥).

<sup>(</sup>۲) مجموع فتاوی سماحته (ج۳/ ۱۲۳-۱۲۶).

وتطوَّر الأمرُ من العرضات الشعبية إلى مهرجاناتِ غنائية ومسرحيات تُقام في أيام الأعياد، والعُطل الصيفية، تُصرف عليها الأموال، والجهود، والأوقات، ويكثرُ فيها التَبَرِّحُ والسفور، ويقعُ في بعضها الاختلاط، وتكثرُ لَها الدَّعايات في الصحف والشوارع، في وقتِ تدَاعت على المسلمين أُممُ الكفر من كلِّ جانب، واحتلَّت بعض أقطار المسلمين، وغُيَرُ بعضُ دينهم، وانتُهكت بعض أعراضهم، ونحنُ في مهرجانات ومسرحيات ولا حول ولا قوة إلا باللَّه العلي العظيم.

قالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في الفتوى رقم (٢٠٨٥٠) في المدر مُنكرة كالغناء، والموسيقى، واختلاط الرجال بالنساء، وإحضار على أمير مُنكرة كالغناء، والموسيقى، واختلاط الرجال بالنساء، وإحضار السحرة والمشعوذين، للأدلة الشرعية الكثيرة الدالة على تحريم هذه الأمور، وأنها من أسباب الوقوع فيما حرَّم اللَّه من الفواحش والفجور، وقد توعَّد الله عَنْ مَن أسباب الوقوع فيما حرَّم اللَّه من الفواحش والفجور، وقد توعَّد الله عَنْ مَن أسباب الوقوع فيما حرَّم اللَّه من الفواحش والفجور، أكثر مَن الله عَنْ مَن أسبان المؤمنين ودعا إلى ذلك وأعان عليه بالعذاب الأليم فقال سبحانه: ﴿ إِنَّ اللَّهِ فَي اللَّبِينَ مَا اللَّهُ فَي اللَّبِينَ مَا مُرَّمٌ ، فحضورها، وإلا أيوا له فيها، وتشجيعها، والدعاية لها، كلُّ ذلك مُحرَّمٌ ايضًا؛ لأنه من ويل الأموال فيها، وتشجيعها، والدعاية لها، كلُّ ذلك مُحرَّمٌ إيضًا؛ لأنه من العامل والأوقات فيما لا يُرضي اللَّه سبحانه، ومن التعاون على الإثم والعدوان، واللَّه تعالى يقول: ﴿ وَتَعَاوَفُوا عَلَى اللَّهِ مَالَكُ المتفق على صحته أنَّ النبي الله كان ينهى عن إضاعة المال (٣)، وبالله التوفيق، وصلى اللَّه على نبينا محمد وعلى كان ينهى عن إضاعة المال (٣)، وبالله التوفيق، وصلى اللَّه على نبينا محمد وعلى

<sup>(</sup>١) الآية ١٩ من سورة النور.

<sup>(</sup>٢) الآية رقم ٢ من سورة المائدة.

<sup>(</sup>٣) روى البخاري (ح٢٢٧٧)، باب ما ينهى عن إضاعة المال، وقول اللَّه تعالى: ﴿وَاللَّهُ لَا يُجِبُّ ٱلْنَسَادَ﴾، =

آله وصحبه وسلم» انتهي.

وقال الشيخ محمد بن عثيمين -رحمه الله تعالى-: «لا يجوزُ حضور المهرجانات التي يكون فيها أغاني ومغنيين، أو أغاني ومغنيات، أو اختلاط بين الرجال والنساء، وبذل الأموال في الوصول إلى ذلك حرامٌ؛ لأنَّ ذلك إضاعة للمال وبذلٌ له فيما لا يُرضي اللَّه تعالى، ونسأل اللَّه العافية وأن يعصمنا وإخواننا المسلمين من أسباب سخطه وعقوبته، وأن يجعل ما رزقنا عوناً لنا على طاعته لا على معصيته إنه سميعٌ مجيبة انتهى.

وقال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين وفقه الله تعالى: «.. وعليه يحرم إقامة مثل هذه الحفلات الغنائية، وليتقي الله القائمون على ذلك، وليتقي الله أولياء الأمور في أخذ أو لادهم وأسرهم إلى هذه الأماكن، وليعلموا أنهم آئمون بذلك، وسيُسألون غذًا عمّاً فعلوه، وليعلموا أنَّ الترفيه والترويح عن النفس يكون في طاعة الله مِن حفظ لكتاب الله وسنة رسوله ﷺ، والصيام وزيارة الحرمين والجهاد في سبيل الله، ونشر دين الله والدعوة إليه، وغير ذلك مِن أعمال الخير والبر، كما يحصل ذلك بالترفيه عن النفس بالأمور المباحة كتعلم السباحة والرمي وركوب البحر. . " إلخ.

وقال ابن النحاس -رحمه الله تعالى-: "وكلُّ هذه الأفعال بِدَعٌ مُستَهجَنةٌ، وعوائدُ مُستقبحةٌ، وحوادتُ لا يرضاها الله ورسوله ﷺ، ولا أحدٌ عنده غيرَة على دينه، وفيها من تعظيم مواسم أهل الكتاب، وتغبيطهم بدينهم الباطل، والتشبُّه في

<sup>=</sup> و: ﴿لاَ يَسْلِمُ عَمَلُ الْمُشْمِينَةِ﴾، وقال في قوله: ﴿الْمَرْقُكَ تَأْشُرُكَ أَنْ نَقُلُمُ مَا يَشَبُهُ مَاتِنَاقَا أَنْ فَشَعَلُ قَ الْمُؤَلِمَا مَا يَشَيَعُهُا﴾، وقال: ﴿وَلَا تَؤَلُمُ الشَّكِمَةُ الْمَوْكَلُمُهُ﴾، والعجر في ذلك وما ينهى عن الخداع. ومسلم (ح١٩٣)، باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة والنهي عن منع وهات وهو الامتناع من أداء حق لزمه أو طلب ما لا يستحقه: عن المعفيرة بن شعبة ﴿ قَلُهُ قَالَ: قَالَ النَّبِمُ ﷺ؛ النَّ اللَّهُ حَرَّمُ عليكم غُلُوقَ الأمهات، وَوَادَ البَيَات، ومنتَع وهات، وكره لكم قِيلَ وقالُ، وكثرة السوال، وإضاحة الماله.

أنعالهم القبيحة شَرْعًا وعُرفًا ما لا يحتاجُ في تقبيحه إلى دليل، ولا يتوقف فيه إلَّا مَنْ ضلَّ عن سواء السبيل، وهو مِن أفحش البِدَعِ وأقبحِ المناكير، ومَنْ يُضلِلِ اللهُ فما لُهُ مِنْ هاده''.

وقال العلامة الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد وفقه الله تعالى: "ومِنَ المعلوم أنه يَجبُ على مَنْ نَهى عن الاحتفالات البدعية، ومنها: الاحتفال بعيد مولد النبيّ على مَنْ نَهى عن الاحتفالات البدعية، والاحتفال بليلة النصف من شعبان، والاحتفال برأس العام الهجري والميلادي، والاحتفال برأس القرن الهجري وغيرها من الأعباد المُبتدَعة لدى العالم الإسلامي، والتي أدخلها المُشلَلُون، يجبُ على الناهين عن هذه الأعباد البدعية، وجوبًا أوليًا، أن يُعلنوا النهيّ عن الاحتفالات الوطنية والقرمية، وعن ترك الأعمال فيها، ومَنْ لَمْ يفعلْ فهو متناقضٌ ومضطربٌ شاءً أمْ أبى، وهذا من اتباع الهوى.

ولذا وجبّ على أهل العلم والهدى: البيانُ عن تحريم الأعباد الْمُحدَثة وترك الأعمال فيها، و بهذا يُقيم حملة الشريعة الْحُجَّة على الْخَلْق حَسَبَ الوسع، وهذا من طاعة الله تعالى، وطاعة رسوله ﷺ في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الذي فيه صلاحُ المعاش والمعاد، وهو من أفضل الأعمال، ومِن كمال محبة الله تعالى، ومحبة رسوله ﷺ، ومحبّة ما شرع الله سبحانه وأمر به، وكراهة ما نَهى عنه، وعلى هذا يجمعُ الله القلوب، ويُؤلف بينها، وتجري الأحوال على جادة واضحة لا اختلاف فيها ولا أغموض.

ولا تَتِمُّ مصالح الآدميين إلَّا بالاجتماع والتعاون على البِرَّ والتقوى، وأمَّا السكوتُ عن بيان الأحكام فهو من أعظم أسباب الفتن، واختلاط الأحوال، وخفاء الشريعة، وتقلُّص نورها، وظهور البدع والضلالات وأهلها، وإلى اللَّه

<sup>(</sup>١) تنبيه الغافلين لابن النحاس (ص٣٠٩).

تعالى وحده الْمُشتَكى مِنْ أَناسِ يَعكسُون القضيّة، ويَعليبُ لَهُم النشبُه بِحَطّبِ جهنّم، مِنَ الْمَغضوب عليهم ومن الضالين، وكيف نعتقدُ كفرهُم ونُعلنُ البراءة منهم، ثمَّ يقوم بعض المسلمين بالنَّوْيَةِ عنهم، فيُقيمون الأعياد البدعية...

والمسلمُ مَنْ إذا ذُكُرَ تَلَكَّر، وإذا بُصُّرَ تَبَصَّرَ، رزَقَنا اللَّه جميعًا البصيرة في دينه القويم، ولا حول ولا قوة إلَّا باللَّه العزيز الحكيم، (''.

وأختم رسالتي هذه بما رواه يزيد بن عميرة -رحمه اللَّه تعالى- قال:

الكان معاذ لا يجلسُ مَجلِسًا للذكر إلَّا قال: اللَّه حَكَمٌ قِسْطٌ، هَلَكَ الْمُرتابون، إنَّ مِنْ وراثكم فِنْنَا يكثرُ فيها المالُ، ويُمْتحُ فيها القرآنُ، حتى يَاخُدُهُ المؤمنُ والمنافقُ، والرَّجلُ والمراقُ، والصغيرُ والكبيرُ، والعبد والنَّحُرُ، فيوشِكُ قائلٌ أنْ يقول: ما للناس لا يَتَّبعوني وقدْ قرآتُ القرآنَ، ما هُمْ بِمُتَّبِعيَّ حتَّى أَبتيعَ لَهم غيرهُ، فإيَّاكم وما ابتُدعَ فإنَّ ما البَّدع ضلالةٌ، وأُحدِّركم زَيْفَةَ الحكيم، فإنَّ الشيطانَ قد يقولُ كلمةَ الضلالةِ، وأنَّ المنافقُ كلمةَ الضلالةِ، وأنَّ المنافقُ كلمةَ الضلالةِ، وأنَّ المنافقُ قدْ يقولُ كلمةَ الضلالةِ، وأنَّ المنافقَ قدْ يقولُ كلمةَ الضلالةِ، وأنَّ المنافقَ قدْ يقولُ كلمةَ الضلالةِ، وأنَّ المنافقَ قدْ يقولُ كلمة الضحيم المشتهراتِ التي يُقالُ لها: ما يعدل كلمة الحتى، قال: بلى، اجتنب مِنْ كلام الحكيم المشتهراتِ التي يُقالُ لها: ما هذه، ولا يُثينيَّكُ ذلكَ عنه، فإنه لعلَّه أنْ يُراجع، وتلَقُّ الحقَّ إذا سمعته، فإنَّ على الحقِّ نورًا، (").

وقال حذيفة بن اليمان ركا ع

«كانَ الناسُ يسألونَ رسولَ اللَّه ﷺ عن الخير، وكنتُ أسألُه عن الشرَّ مخانةَ أنْ يُدركني، فقلتُ: يا رسول الله، إنا كنَّا في جاهلية وشرَّ، فجاءنا اللهُ بهذا الخيرِ،

<sup>(</sup>١) عيد اليوبيل بدعة في الإسلام للعلامة الشيخ بكر بن عبد اللَّه أبو زيد (ص٥-٢٧) بتصرُّف وزيادة.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود (ح(٢٦١)، باك لزوم السنة، وعبد الرزاق في مصنفه (ح(٢٠٧٥)، والحاكم في المستدرك (ح(٨٤٢) كتاب الفتن والملاحم، وقال: فعلما حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.

فهل بعدَ هذا الخير شرُّ؟

قال ﷺ: نعم! فقلتُ: هل بعد ذلك الشرِّ من خيرٍ؟ قال ﷺ: نعم، وفيه دَخَنَ، قلتُ: وما دَخَنَه؟ قال ﷺ: قومٌ يستنونَ بغير سُنتَي، ويهدونَ بغير هديي، نعرفُ منهم وتُنكر.

نقلتُ: هل بعد ذلك الخبر مِنْ شرٌ؟ قال ﷺ: نعم قومٌ من جلدتنا! ويتكلمونَ بالسنتنا! قلتُ: يا رسول الله، فما ترى إنْ أدركني ذلك؟ قال ﷺ: تلزمُ جماعةَ المسلمينَ وإمامهم! فقلتُ: فإنْ لَمْ تكنْ لَهِم جماعةٌ ولا إمامٌ؟ قال ﷺ: فاعتزلُ تلكَ الفِرَقَ كُلَّها، ولو أنْ تعضَّ على أصلٍ شجرةٍ، حتى يُدركَكَ الموتُ وأنتَ على ذلك. ".

قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله تعالى-: «قال أبو العالية: تعلَّموا الإسلام، فإذا تعلَّمتُمُو، فلا ترغبوا عنه، وعليكم بالصراط المستقيم، فإنه الإسلام، ولا تنحرفوا عن الصراط يمينًا ولا شمالًا، وعليكم بسنة نبيكم ﷺ، وإياكم وهذه الأهواء. انتهى.

تأمَّل كلامَ أبي العالية هذا ما أجلَّه، واعرف زمانه الذي يُحذُّرُ فيه من الأهواء التي من اتبعها فقد رَغبَ عن الإسلام، وتفسير الإسلام بالسنة، وخوفه على أعلام التابعين وعلمائهم من الخروج عن السنة والكتاب!! يتبين لك معنى قوله تعالى: ﴿إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُۥ أَسْلِمٌ ﴾ ٣٠.

وقوله: ﴿ وَوَضَّىٰ بِهَا ۚ إِزَاهِءُ نَبِيهِ وَيَعْقُوبُ يَنِينَ إِنَّ اللَّهَ ٱصْطَلَقَ لَكُمُ ٱلدِّينَ فَلَا سَمُونُنَ إِلَّا

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (حـ١٣٤١)، باب علامات النبوة في الإسلام، وسلم واللفظ له (حـ١٨٤٧)، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن، وفي كل حال، وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة.

<sup>(</sup>٢) الآية ١٣٠ من سورة البقرة.

وَأَنتُم مُشلِمُونَ ﴾(١).

وقوله تعالى: ﴿وَوَمَن بُرْعَبُ عَن مِلَةً إِبْرِهِتَمْ إِلَّا مَن سَيْهَ نَفْسَةٌ ﴾ ٣٠، واشباه هذه الأصول الكبار التي هي أصل الأصول، والناس عنها في غفلة، وبمعرفته يتبين معنى الأحاديث في هذا الباب وأمثالها، وامَّا الإنسانُ الذي يقرؤها وأشباهها، وهو آمنٌ مطمئنٌ أنها لا تنالُه!! ويظنها في قوم كانوا فبادوا!! ﴿ أَشَا مِنُوا مَكَمَ اللَّهُ فَلَا يَأْمُنُ مُكَمَّرً اللَّهِ إِلَّا ٱلْقَرْمُ ٱلْخَيْرُينَ﴾ ٣٠٠.

﴿ إِنَّ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَاحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا نَوْفِيقِيٓ إِلَّا إِلَيْهِ عَلَيْهِ تَوْكُلُتُ وَإِلَيْهِ أَلِيبُهُۥ ٥٠٠.

وفَّق اللهُ علماء وحُكَّامَ المسلمين وشعوبهم للصواب والإخلاص في الأقوال والأعمال، ونفع بهم البلاد والعباد، وأعانهم على ذكره، وشكره، وخشيته، وحسن عبادته، ونُصرة كتابه وسنة نبيه ﷺ، وأعانهم على ترك الأعياد الْمُحدَّثة، وهداهم لِمَا اختُلف فيه من الحقِّ بإذنه، إنه سبحانه يهدي مَن يشاءُ إلى صراط مستقيم.

وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه وسلم. كتبه

عبد الرحمن بن سعد الشثري(١)

<sup>(</sup>١) الآية رقم ١٣٢ من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٢) الآية ١٣٠ من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٣) الآية 94 من سورة الأعراف. (٤) كتاب فضل الإسلام (ص22-29) لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب -رحمه اللّه تمالي-.

<sup>(</sup>۵) الآية ۸۸ من سورة هود.

<sup>(</sup>١) أمل منك أخي الكريم: موافاتي باقتراحاتك وملاحظاتك على (٥٥٥٧٧٥٨٨٠)، والمؤمن مرآة إخيه، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه .

فهرس الموضوعات

#### فهرس الموضوعات

| ٥   | مقدمة المؤلف                                                   |
|-----|----------------------------------------------------------------|
| ۱۳  | فصلٌ : في إخبارِ النبيِّ ﷺ بوقوع التشبُّه بالكفار في هذه الأمة |
|     | فصلٌ: في دلالة كتاب اللَّه تعالى، وسنة رسوله ﷺ، وإجماع الأمة   |
| ١٥  | على تحريم مشابهة الكفار في أعيادهم                             |
| ۱٥  | * الأدلة من الكتاب الكريم                                      |
| ۱۷  | # الأدلة من السنة النبوية                                      |
| ۲۸  | * الإجماع                                                      |
| 4 4 | # الاعتبار؛ وذلك من وجوه عدة:                                  |
| 44  | - الوجه الأول                                                  |
| 44  | - الوجه الثاني                                                 |
| ۳٠  | - الوجه الثالث                                                 |
| ٣٠  | - الوجه الرابع                                                 |
| ٣١  | - الوجه الخامس                                                 |
| ٣٢  | - الوجه السادس                                                 |
| ٣٢  | - الوجه السابع                                                 |
| ٣٣  | - الوجه الثامن                                                 |
| ۲٤  | - الوجه التاسع                                                 |
| ٣٨  | فصلٌ: متى بدأ الابتداع في الأعياد في الأمة الإسلامية؟          |
| ٣٨  | * أشهر هذه الأعياد:                                            |
| ٣٨  | - الاحتفال برأس السنة الهجرية                                  |
| ٣٨  | - الاحتفال بأول العام                                          |

| <ul> <li>السنن والمبتدعات في الأعياد</li> </ul> |  |
|-------------------------------------------------|--|
|-------------------------------------------------|--|

| - |  |
|---|--|
|   |  |
|   |  |

| 44 | – الاحتفال بعيدي النيروز، والمهرجان                               |
|----|-------------------------------------------------------------------|
| 44 | - الاحتفال بميلاد المسيح                                          |
| 44 | - الاحتفال بعيد الغطاس                                            |
| ٤٠ | - الاحتفال بيومي السبت والأحد                                     |
| ٤٠ | - الاحتفال باليوبيل الفضي واليوبيل الذهبي                         |
|    | فصلٌ: بعض الأعياد اليهودية والنصرانية والتي يُنادي بها بعض الجهلة |
| ٤١ | في العالم الإسلامي                                                |
| ٤١ | * عيد الأم                                                        |
| ٤٢ | * عيدُ الميلاد                                                    |
| ٤٣ | * الاحتفالُ برأس القرن الهجري                                     |
| ٤٣ | * عيدُ النساء، أو عيدُ المرأة                                     |
| ٤٣ | * عيدُ الجلوس                                                     |
| ٤٤ | * العيدُ الوطني                                                   |
| ٥١ | * يومُ النظافة                                                    |
| ٥٢ | ر * عبدُ الْحُبُ                                                  |
| ٥٣ | من المنكرات التي أُحدثت في عيدي الفطر والأضحى                     |
| ٥٧ | الخاتمة                                                           |
| 75 | القهرس                                                            |